نَاليفُ الْإِمامِ الْجَافِطِ شَمْسِ الدِّينِ ابْزِقَيتِ مِ الْجُوزِيَّةِ (تَرَفَىٰ سَنَة: ١٥٧هِمْةِ)

> ي<sub>َّل</sub>َة وَمُفِينَهُ ال**وُر**ِينِ لِلِدِرَائِيَاتِ وَالْبُحُوثِ العُدينِ لِلِدِرَائِيَاتِ وَالْبُحُوثِ

الغَاشِرُ دَارُالنبَ يَانِ الْعَرَبِي





Section Total Control of Control



# تُراثُ الأمَّــةِ ذَاكِرَتُها وهويتُها

وذلِكَ بجعلهِ حيًّا فينا،وليس بأن ُنحياً نحن فيه، وشتان ما بين الحياتين.

تحقيقًا لأهداف القطال للطراسات والبائوث بقوم نخبة من الباحثين المتخصصين على تنشيط ذاكرة الأمةِ، بإحياء تراثها ، وذلك بتحقيق الكتب التراثية، وعمل الدراسات والموسوعات العلمية.

واليوم نقدم للقارئ بالتنسيق مع،

دار البيان العربي ...... وله حق الطباعة والنشر، وكافة الحقوق المادية.

كتاب: الطب النبوى

تأليف: شمس الدين ابن قيم الجوزية توفي سنة (٧٥١ هـ).

المقاس: ١٢,٥ × ٢١سم ( ١٩٩ صفحة ).

دراسة وتحقيق : القطس للطرالسات والبكوث.

الشراف: د. أيمن عبد الجابر البحيرى

الباحثون: مجدى عيسى. حسام الدين كمال نافع.

حسام الحفناوي.

تنضيد: منى زايد.

القدس للدر اسات والبكوث

ص. ب ۵۷۳ المعادی

# ينيب لمفالخ الخيالت

#### مقدمة التحقيق

الحمد لله الذي نزّل على عبده الكتاب وأنزل فيه الشفاء من كـل داء، جعـل أمة محمد على العلياء خير الأمم جمعاء.

والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة صاحب الشامة والعلامة، المظلل بالغمامة من أرسله ربه هاديا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراحًا منيرًا.

جاء بالسنة المطهرة التى فسرت مجمل القرآن، وقيدت مطلقه، وخصصت عامه. فكانت بحق التفسير الأول لآى القرآن العظيم- وصدق رسولنا الكريم محمد الله إذ يقول: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدًا، كتاب الله وسنتى». ومن هنا كان القرآن الكريم، والسنة مصدرين شاملين لأسس سعادة البشرية في دار الدنيا والدار الآخرة.

ونحن من خلال هذا المصنف نحاول - قدر جهدنا - الطواف في ربوع آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى على نقطف من ثمار هذه الحنة ما يعين الإنسانية ويصرها بحانب مهم من حوانب حياتنا الدنيا، ذلك الحانب المتعلق باللداء والدواء. وكيف أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد أفاضا في هذا الحانب إفاضة عظيمة، وكيف أن علماء الإسلام تناولوا الآيات والأحاديث التي تساولت هذا الحانب بالشرح والتحليل حتى تكون الفائدة عامة وشاملة.

وما أحوجنا في عصرنا هذا -عصر الألفية الثالثة - أن نعود إلى دراسة الجوانب العلمية في القرآن والسنة وخاصة تلك المتعلقة بالداء والدواء، بعد أن ثبت أن معظم الأدوية التي تصنع حديثًا لا تخلو من أعراض حانبية كثيرًا ما تضر بالمريض الذي يتناولها، فعلى سبيل المثال قد يتناول المريض دواءً خاصًا بأمراض المعدة، أو القولون، فنحد هذا الدواء يصيب القلب، أو يساهم في ضعف شراينه، أو يتناول دواءً خاصًا بالحهاز الدوري للإنسان فيؤشر بالسلب على أعضاء أنحرى بالحسم، وفوق هذا وذاك حتى وإن لم يحدث الدواء الكيميائي أية أعراض حانبية فنحد العضو المريض مع مرور الوقت قد اكتسب مناعة ضد هذا الدواء ولم يؤثر فيه.

ومن هنا وحدنا من ينادون فى الألفية الثالثة إلى العودة إلى الطب الطبيعى؛ طب الأعشاب والنباتات، ذلك الفرع من الطب الذى تحدث عنه علماء المسلمين فى العصر الذهبى للحضارة الإسلامية بل والفوا فيه الموسوعات التى أفادت كثيرًا فى عصرها وفى غير عصرها، وما أحرانا هنا أن نذكر موسوعة المقانون لابن سينا التى دُرسَت فى جامعات أوروبا وكانت مرجعًا لا غنى عنه لدارس الطب فى هذه البلدان.

إضافة إلى العديد من المصنفات الأخرى التى تُرجِمت من العربيـة إلى اللغـات الأوروبية المتعددة.

وبعد؛ فإننا بإحيائنا للتراث الإسلامي والخاص بصحة الإنسان التي عُنـي بهـا الإسلام عناية فائقة نكون قـد خطونـا خطوة نحـو إبـراز جـانب مـن الحوانـب المضيئة للحضارة الإسلامية وأظهرنا أن مصنفات حضـارة الإسـلام قـد تنـاولـت العديد من الأمراض سواء كانت أمراضًا للقلوب أو أمراضًا للأبدان.

وكتاب الطب النبوى أحد المصنفات التي عُنيَت بصحة الإنسان من خلال الكتاب والسنة فقد تناول مصنفه - عفر الله له - كثيرًا من العلل والعلاج النبوى لها فقد تناول القانون الذي تحب مراعاته في المأكل والمشرب، ثم تناول أيضًا بعض الأمراض المنتشرة بين الخلائق كالحمي والطاعون والرمد والأورام والقرحة والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض.

كما تناول الكتاب أيضًا بعض الأمراض النفسية كالهم والغم والحزن والكرب، كذلك الفزع والأرق المانع من النوم.

اشتمل الكتاب كذلك على الأدوية المفردة والمركبة لعلاج هذه الأمراض الروحانيـة وقد أشار إلى التحرز عن الأدواء المعدية بطبعها وإرشاد الأصحاء إلى محانبة أهلها. وكذلك منع تناول المحرمات.

وأخيرًا: ختم المصنف كتابه بذكر شىء من الأدوية والأغذيــــة المفردة النــى حاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم مرتبة علـــى حــروف المعجـــم بدايــة مــنُ باب الهمزة وانتهاءً بباب الياء.

#### تحقيق الكتاب:

هذا الكتاب مُدرَج ضمن حدول أعمال القبيل للتوالسات والبروق والذي دفعنا لأن نحقق هذا المصنَّف مجموعة من الأسباب تمثلت فيما يلي :

أولها: أن صاحب المصنف من العلماء الحفاظ المتقنين فى كافة علوم الإسلام والمشهود لهم، حيث إنه متبحر فى الحديث، متفرد فى التفسير، وله اليد العليا فى اللغة وعلومها.

ثانيها: احتوى هـذا المصنَّف على عـدة موضوعـات أبـرزت بحـلاء سبــق الإسـلام للحضـارات الحديثـة خاصـة فـى الأمـراض والأدويـة المناسبة لهـا .

ثالثها: الإسهاب الذي امتاز به مصنف هذا الكتاب حيث ذكر من خلاله الكثير من خلاله الكثير من العلل المعروفة واصفًا أعراضها ذاكرًا الدواء الملائم لهذه الحالة المرضية.

رابعها: امتاز هذا المصنَّف على مصنفات عصره بسهولة عبارت بحيث يمكن للقارئ -أيًا كانت ثقافته- فهمها دون الحاجة إلى بذل كثير من الجهد.

خامسها: شهادة علماء عصره له بالفضل، فمن قائل: ما فوق أديم الأرض أوسع علمًا من ابن القيم، ومن قائل: لم أشهد مثله في عبادته وعلمه بالقرآن والسنة والحقائق الإيمانية.

## عملنا في هذا الكتاب:

وفى النهاية فإن العمل الـذى قمنا به مـا هـو إلا جهـد مُقـّلٍ حيـث كـان عملنــا ممثلاً فيما يلي:

۱ – راجعنا هذا الكتاب على بعـض النسـخ المطبوعـة سـابقًا وتحاشـينا قــدر الإمكان ما بها من أخطاء بحيث تكون بين يدى القارئ في صورة مثلي.

٢- تم تحقيق هذه النسخة من المصنف، حيث قمنا بتوضيح الكلمات
 والمصطلحات التي قد تغمض على القارئ.

حزو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وضبط ألفاظها حتى يسهل على
 القارئ نطقها.

٤- ضبط كلمات الأشعار.

٥- تم تقسيم الكتاب إلى مقدمة وثلاثة أبواب معنونة حتى يسهل على
 القارئ المتابعة.

٦- تضمنت هذه النسخة أيضًا ترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم من خــلال
 هذا المصنف.

ونختم فنقول: اللهم اجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الكريم.

فإن أصبنا فمن الله وإن كان هناك خطأ فمنا ومن الشيطان وآخر دعوانــا أن الحمد لله رب العالمين.

# القدس للدر اسات والبحوث

## ترجمة المؤلف

اسمه ونسبه (۱): محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعى، ثم الدمشقى الحنبلي.

كنيته: أبو عبد الله (شمس الدين).

شهرته: اشتهر بابن قيّم الحوزية.

سبب التسمية: سمى بهذا الاسم نسبة إلى المدرسة التي كان أبوه قيِّمًا لها قائمًا عليها، والحوزية : مدرسة بدمشق.

مولده ونشأته: ولد ابن القيم -رحمه الله- في بيت علم وصلاح في السابع من صفر لسنة إحدى وتسعين وستمائة هجرية (٧ صفر ١٩٦٦هـ) في قرية زرع مسن قرى حوران تبعد عن دمشق خمسة وخمسين ميلاً جنوب شرقيها.

شيوخه الذين أخذ عنهم: أخذ علم العربية عن ابن الفتح البعلى، وسمع الحديث من الشهاب النابلسي ، وابن عبد الدائم، وعيسى المطعم، واسماعيل ابن مكتوم.

تلقى علم الأصول والفقه على الشيخ صفى الدين الهندى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ إسماعيل بن محمد الحراني .

# علاقته بابن تيمية [ملازمته له]:

وقد لازم ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودت من مصر سنة (٧١٢هـ) إلى وفاته (٧٢٨هـ) وهو إذ ذاك في ريعان شبابه، وذروة قوته، واكتمال مَدْرَكه، فنهل من فيض علمه الواسع، واستمع إلى آرائه الناضحة السديدة، وغلب عليه حبه ، حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته ، وينتصر لها، ويتوسع في التدليل على صحتها ، وضعف ما يخالفها، وهو الذي هذّب كتبه، ونشر علمه.

<sup>(</sup>١) انظر: معجم المؤلفين ص(١٦٤)، الأعلام ص (٥٦).

#### أهم ما استفاده منه:

دعوتُه إلى الأخذ بكتاب الله تعالى الكريم، وسنة رسوله الصحيحة، والاعتصام بهما، وفهمهما على النحو الذى فهمه السلف الصالح، وطرح ما يخالفهما، وتحديد ما درس من معالم الدين الصحيح، وتنقيته مما ابتدعه المسلمون من مناهج زائفة من تلقاء أنفسهم خلال القرون السالفة، قرون الانحطاط والحمود والتقليد الأعمى، وتحذير المسلمين مما تسرب إلى الفكر الإسلامي من حرافات التصوف، ومنطق يونان، وزهد الهند.

#### تأثره به:

يستطيع القارئ أن يتبيَّن مدى تأثير شيخه عليه من مؤلفاته الكثيرة المتنوعة التي تُلح بقوةٍ وإصرارٍ على إعطاء كتاب الله تعالى حقه من العناية به، والعكوف على دراسته، وتدبر آياته ومعانيه، وبيان قيمة السنة الصحيحة، والتنويه بها، والكشف عما تنطوى عليه، من بيان للقرآن، وتفصيل لمحمله، وتوضيح لمعانيه، وتوكيد لحقائقه، وتبصير بمعالم الطريق السوى الذى يأخذ بأيديهم إلى العلم الصحيح الخالص من شوائب الجمود والتقليد.

وهو يعد بحق في زمرة أولئك المفكرين المصلحين الذين استنارت بأفكارهم المبثوثة في تفاريق مؤلفاتهم عقول معاصريهم ومن أتى بعدهم إلى يومنا هـذا، وتنورت قلوبهم، وانجلي ما لصق بمرآتها من صـدأ الشَّكُ والحمود، وانحَّل ما انعقد في أذهانهم من شبه الزيغ والارتياب.

## من آرائه في العقيدة والفقه:

كان رحمه الله يهدف من وراء ما ألَّف من تآليف إلى بيان خصائص أهل السنة والجماعة، وبيان الصراط المستقيم، والطريق الوسط بين المغالى فيه، والحافى عنه، فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، وحقوق الأنبياء عليهم السلام، ومعرفة الحلال والحرام، والنحلق والأمر ، والوعد والوعيد، والاقتصاد فى السنة واتباعها، كما جاءت مع بيان ما حادت عنه الملل والفرق الحائدة عن الصراط المستقيم، مترسمًا فى كل ذلك خطا شيخه ابن تيمية.

#### مذهبه في صفات الله:

الإيمان بما وصف الله سبحانه به نفسه، ووصفه بــه رسوله واحراؤهـا على ظاهرها اللائق بحلال الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غـير تكييـف ولا تمثيل، فإنّ الله تعالى أعلم بنفسه من كل أحد ورسوله أعلم الخلق.

# رأيه في غلاة المتصوفة:

ينعى عليهم أمورًا تنافى الشرع كالقول بوحـدة الوحود، وسقوط التكليف والتفرقة بين الشريعة والحقيقة، والتعبد بما لم يـأذن بـه اللـه، وتحكيم الـذوق، وطرح العلم، والتقليل من أهميته، والتواكل والعزلة، والتنفير من الزواج.

## رأيه في الفتوى: [الفتيا]:

يرى أنها تتغير وتعتلف باختلاف الأزمنة وتغير الأمكنة والأحوال والنّيات والعوائد، ذلك أن الشريعة مبناها رفع الحرج ودفع المشقة عن المكلفين ورعاية مصالح العباد في المعاش والمعاد.

# تلامـــنته(۱):

وقد تلقى عن المؤلف –رحمه الله– كثيرٌ من العلماء المشهود لهــم بـالفضل في حياة شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به أيما انتفاع.

#### ومنهم:

- ١ الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، توفي سنة (٧٩٥هـ).
- ٢- الإمام الحافظ ابن قدامة المقدسي، توفى سنة (٤٤٧هـ).
- ٣- الإمام الحافظ العلامة المفسر ابن كثير، توفى سنة (٧٧٤هـ).
  - ٤- ومنهم: ولده شرف الدين عبد الله.
- ٥- ومنهم: شمس الدين محمد بن عبد القادر النابلسي، توفي سنة (٧٩٧هـ).

(١) مقدمة زاد المعاد للأرنؤط.

#### تصانيفه وآثاره(۱):

صنف -رحمه الله- تصانيف كثيرة في مختلف العلوم، منها:

Secretaries to be a second of the second of

#### في الفقه وأصوله:

- إعلام الموقعين عن رب العالمين.
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.
  - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان.
  - تحفة المورود في أحكام المولود.

#### في الحديث والسيرة:

- تهذیب سنن أبی داود.
  - زاد المعاد.

#### في العقيدة:

اجتماع الحبوش، الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة، وشفاء العليل.

# فى الرقائق والآداب:

عدة الصابرين، الداء والدواء، الوابل الصيّب.

#### في اللغة:

بدائع الفوائد، والتبيان في أقسام القرآن.

وهذا قليل من آثاره وتصانيفه التي نفع الله بها البلاد والعباد.

# ثناء العلماء والحفاظ عليه:

قال العلامَّة ابن رجب الحنبلي رحمه الله(٢):

كان عارفًا بالتفسير لايحـارى فيـه وبـالحديث ومعانيــه وفقهــه وبالفقــه والاستناط والأصول والعربية وله فيها يدٌ طُولى؛ وكان ذا عبادةٍ وتهجد.

<sup>(</sup>١) انظر: الأعلام للزركلي ص(٥٦).

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (ص٤٤٨).

...... ترجمة المؤلف

وقال الحافظ الذهبي<sup>(۱)</sup>: عنى بالحديث ومتونه وبعض رجاله، وكان يشتغل بالفقه، ويجيد تقريره، وبالنحو ويدريه، وفى الأصلين، وتصدر للاشتغال، ونشر العلم. وقال الحافظ ابن كثير<sup>(۱)</sup>: برع فى علوم متعددة، لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين، فصار فريداً فى بابه فى فنون كثيرة، مع كثرة الطلب ليلا ونهارًا، وكثرة الابتهال، ولا أعرف فى هذا العالم فى زماننا أكثر عبادة منه.

وقال العلامَّة ابن ناصر الدمشقى: كان ذا فنون من العلوم، وخاصة الأصول، والتفسير من المنطوق والمفهوم.

وقال القاضى برهان الدين الزرعى -رحمه الله-: ما تحت أديم السماء أوسع منه علمًا.

قال الحافظ ابن حجو: كان حرئ الجنان ، واسم العلم، عارفًا بالخلاف ومذاهب السلف.

# نبذة عن عصره(٢):

عاش ابن القيم في عصر دولة المماليك البحرية [٦٧٨-١٢٧٩] / (١٢٧٩-١٣٨٢). أولاً: الأوضاع السياسية:

شهدت سلطنة المماليك في هذه الحقبة فترات عدم استقرار نتيجة عديد من الأسباب يأتي التهديد العسكرى الخارجي على رأسها؛ فلقد وقعت دمشق تحت وطأة حكم المغول، حيث كان المغول يمثلون خطرًا حربيًا كبيرًا يهدد استقرار دولة المماليك، ولما وقعت دمشق تحت وطأتهم ضربوا الناس وعصروهم وأذاقوهم الخزى والذل، وكثر مع ذلك القتل والنهب في ضواحي دمشق، حتى يقال: إنه قُتِل من الجند والفلاحين والعامة نحو المائة ألف إنسان.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير (١٤/٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن مقدمة زاد المعاد للأرنؤط (ص٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: أحوال العامة والمماليك (ص١٢٤).

ً ترجمة المؤلف ...

وهكذا كان من نتيجة وقوع دمشق تحت وطأة حكم العدو المغولى أن تمادى التتار فى جمع المال عن طريق مصادرة أموال الناس وما لديهم من نفائس مما أدى إلى غلاء الأسعار إلى درجة كبيرة بحيث تعذر على الناس الحصول على أقواتهم، زيادة على ذلك كان وجود التتار فى دمشق سببًا رئيسيًا فى هجرة الناس لمنازلهم، واغلاق أبواب المدينة وأسواقها.

وترتبط حالة عدم الاستقرار السياسى بهلع الشعب وذعره خشية التعرض لغزو خارجى، والعياناة من مختلف لغزو خارجى، والعياناة من مختلف مظاهر التعنت والاضطهاد، مما أدى بالتالى إلى تكتلهم الموحد مع قادة الدولة لمواجهة أى هجوم فجائى.

وقد ارتبط بهذا كله الارتفاع التدريجي في أسعار المواد الغذائية ، ولكن ما أن تنتهي حالة التهيؤ الحربي هذه، ويعود الهدوء إلى البلاد وتطمئن النفوس حتى تأخذ الأسعار في الانخفاض بشكل طبيعي وتلقائي، فيغلب على المحتمع طابع الاستقرار.

كان المماليك يمارسون ضد الشعب الكثير من أعمال العنف والقسوة عن طريق بعث رسائل مجهولة الإمضاء إلى السلطان يثيرون بها شكوكه وهواجسه ضد الأمراء، فيعمل على التخلص منهم كما عانى الشعب الكثير من مظاهر الظلم والقسوة على يد كبار الإداريين في الدولة الذين كانوا يعملون على مصادرة ممتلكاتهم وتسخيرهم في أعمال البناء والتعمير، وحرمانهم من وسائل اللهو البرىء في الأعياد والمناسبات الدينية.

وبهذا نرى أن ابن القيم عاش حقبة كانت ملينة بالحروب وعـدم الاستقرار السياسى، ومع ذلك كله فقد شرح الله صدره، ويسَّر له أمره وأعانه على طلـب العلم مما يدل على مثابرته وعلو همته.

#### الأحوال الاقتصادية:

تعتبر الحالة الاقتصادية لأى بلد أو مجتمع إنساني من أكثر المظاهر تأثرًا بالوضع السياسي السائد في ذلك المجتمع؛ ذلك أن حدوث أزمة سياسية في سلطنة المماليك كان لابد أن يسبب حالة من التشنج الاقتصادي، فتتاثر عجلة البيع والشراء وتتجمد جميع الأنشطة التجارية في الأسواق، أدى ذلك كله إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي المعاناة من غلاء الأقوات والأغذية في الأسواق فيقاسون الجوع، وعدم القدرة على دفع قيمة ما يحتاجونه من الطعام اللازم مثل القمح والفول والذرة.

انتهز بعض القصابين في كثير من الأحيان أزمة ارتفاع الأسعار، فلحنوا إلى . بيع لحوم الكلاب على أنها لحوم المواشى، وهنا يظهر دور المحتسب، وتشدده مع هؤلاء الغشاشين لمنعهم من هذا البيع الحرام لهدف تحقيق الفائدة المادية الكبيرة.

اتباع بعض سلاطين الماليك عادة إلـزام كبـار الأمـراء والأغنيـاء مـن التحـار وأصحاب العقار التكفل بإطعام عدد من الفقراء الحياع.

ومن ثم يتوجب على هؤلاء الميسورين توفـير الطعـام الـلازم لهـؤلاء الفقـراء المسؤلين عنهم حتى تنفرج الأزمة وتنخفض الأسعار، ويستطيعوا القيام بتحصيل أرزاقهم بيسر وسهولة في حدود الأسعار المنخفضة والبضائع الرخيصة.

ولا شك أن هذه الصورة تعبيرًا صريحًا بمبدأ الشريعة الحنيفة في حق الفقراء بمال الأغنياء، فيصبح فرضًا واحبًا يلتزم الأمراء بالقيام به فسى أوقات المجاعةوالغلاء والوباء.

ارتباط حالة الوضع الاقتصادى فى الأقاليم المملوكية ببعضها كأعضاء فى حسم واحد، فحينما يحدث غلاء فى إقليم الشام يمتد تأثير ذلك إلى مصر فترتفع الأسعار، كذلك عندما تنخفض الأسعار فى الأقاليم الأحرى حيث أن كلا الإقليمين جزء من دولة واحدة.

ظاهرة قيام بعض الصيارفة بتزييف النقد وطرحه في الأسواق على أنه عملة حكومية مختومة، ويستمر هـذا الوضع فـترة مـن الوقـت حتى ينكشـف الأمـر وتحاول الدولة جاهدة تطهير السوق من العملة المزيفة.

تلاعب الحهاز الحاكم بقيمة الدينار المملوكي من الدراهم حيث تعرضت الدولة أكثر من مرة لظاهرة التضخم المالي نتيجة لعدة أسباب:

أولاً: الإسراف غير المحدود في الصرف على مختلف ألوان البزخ والمتعة والرفاهية.

ثانيًا: تناقص قيمة رصيد الدولة من الذهب بسبب زيادة نسبة الوارد على الصادر إلى خزانة الدولة مما يؤدى إلى اختلال ميزان الحالة الاقتصادية في البلاد.

ثالثًا: التضخم المالي الشنيع نتيجة تناقص القيمة الشرائية للدينار المملوكي.

رابعًا: التعديل في القيمة النقدية للدينار، أو بالأحرى القيمة الشرائية للدرهم مما يسبب حالة من التوتر المتوالى في الناحية الاقتصادية، وعدم الاستقرار في حركة النشاط التجارى.

#### الحياة الاجتماعية:

اتسمت الحياة الاجتماعية في العصر الملوكي بالبساطة الواضحة، حيث كانت وسائل الترفيه محدودة، وأساليب المتعة مقيدة ومراقبة بشدة وصرامة، إلى حانب صعوبة ارتيادهم مراكز التعليم والثقافة، مما أدى إلى انتشار الحهل والخزعبلات بين فئاتهم المختلفة وعلى ذلك فإنه يمكننا من تتبع هذه الظواهر الاجتماعية أن نبين بعض الملاحظات لخصائص هذه الحقبة من تاريخ سلطنة المماليك:

١ - وصول بعض المستولين من ذوى الضمائر الميتة إلى المناصب الإدارية العليا مما يعنى ضياع الكثير من الأهداف المهمة نتيجة التسابق لتحقيق الأغراض الخاصة.

 حرص فئة من أمراء المماليك الكبار على رفع الظلم عن العامة بمحاولة مشورة السلطان أن يتخذ إجراءات حازمة على كل من تسول له نفسه استغلال ضعف الشعب.

٣- وجود طائفة من العامة المحتاجين ((مرتبيس في الصدقات)) حيث دأبوا على الحضور شهريًا إلى القلعة للحصول على تلك الإعانة الشهرية لأجل القوت اليومي.

٤ - كانت المساجد هي الأماكن الآمنة التي يستطيع فيها الضعفاء والمظلومين التصريح عما في نفوسهم مما يعانونه من الظلم والاضطهاد بحرية تامة دون خوف الوقوع في يد الأقوياء المتسلطين، إذ توفر لهم في مراكز ودور العبادة تلك الحرية الفكرية والاطمئنان النفسي والأمان المعنوى.

#### وفاته(۱):

توفى -رحمة الله عليه- وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس فى التالث والعشرين من شهر رجب سنة (٧٥١هـ) وصُلى عليه من الغد بجامع دمشق الكبير، ثم بجامع الحراح بقرب المقبرة التى دفن فيها بالباب الصغير، وقبره معروف حتى الآن، فهو يسار الداخل إلى المقبرة من الباب الجديد الذى وسعم منذ أكثر من عشرين سنة، وقد أزيل القبر من موضعه، وأبعد أكثر من مترين إلى الشرق، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه بحبوحة جناته.

<sup>(</sup>۱) انظر: هدية العارفين(ص١٥٧)، معجم المؤلفين(ص١٦٥)، ذيل الطبقات (ص٤٠٠). - ١٩-



# الطب النبوي

A LIK TOOK OKO

للإمام الحافظ

# شمس الدين ابن قيم الجوزية تونى سنة (١٥٧٥)

دراسة وتحقيق القطلاح للطر السات والبكوث

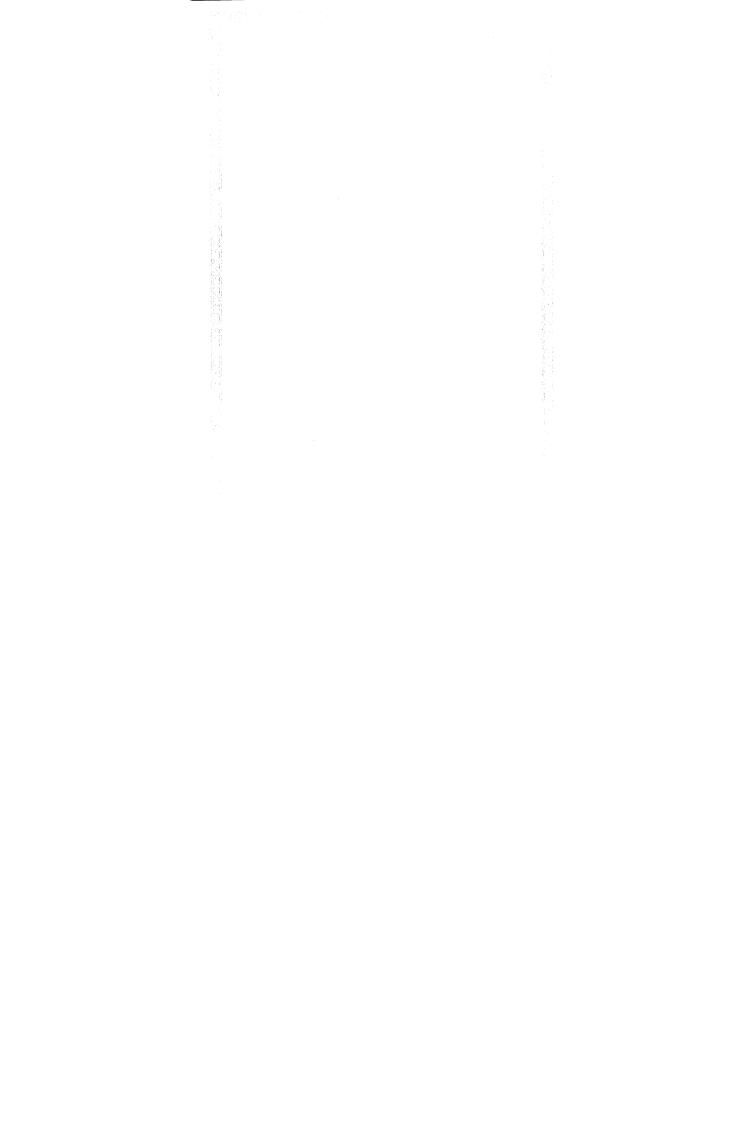

الطب النبوي

# بنيب لِلْهُ الْحَيْمَ الْحَيْمَ عِلَا الْحَيْمَ الْحَيْمَ عِلْمُ

#### [مُتَكُنَّمُمَّا]

الحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين؛ محمد خاتم النبيين وصحبه أجمعين.

أما بعد، فهذه فصول نافعة في هديه صلى الله عليه وسلم في الطب الذي تطب به ووصفه لغيره، ونبينُ مافيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها، وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم.

#### فنقول والله المستعان ومنه نستمد الحول والقوة:

#### المرض نوعان:

مرض القلوب، مرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن.

ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغيى؛ وكلاهما في القرآن.

قال تعالى فى موض الشبهة: ﴿ فَى قُلُوبِهِمْ مَوَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَوَضًا ﴾ [البَرَة: ١٠]. وقال تعالى: ﴿ وَلَيْقُولَ الَّذِينَ فَى قُلَـكُوبِهِمْ ۚ مَوَضٌ وَالْكَــَافِرُونَ مَــاذَا أَرَادَ اللَّهُ بَهَذَا مُثَلاً ﴾ [المدنر: ٣١].

وقال تعالى: فى حق من دعى إلى تحكيم القرآن والسنة، فأبى وأعراض ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ \* وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَـقُ يَأْتُوا الِّنِهِ مُذْعِنِينَ \* أَفِى قُلُوبِهِمْ مَرَضَّ أَمْ ارْتَسَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُونَئِكَ هُمْ الطَّالِمُونَ ﴿ 13: ٥٠]، فهذا مرض الشبهات والشكوك.

وأما مرض الشهوات: فقال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النَّسَاءِ إِنْ النَّسَاءِ إِنْ القَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّـدِي فَي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب:٢٣]، فَهذا مرض شهوة الزني، والله أعلم.

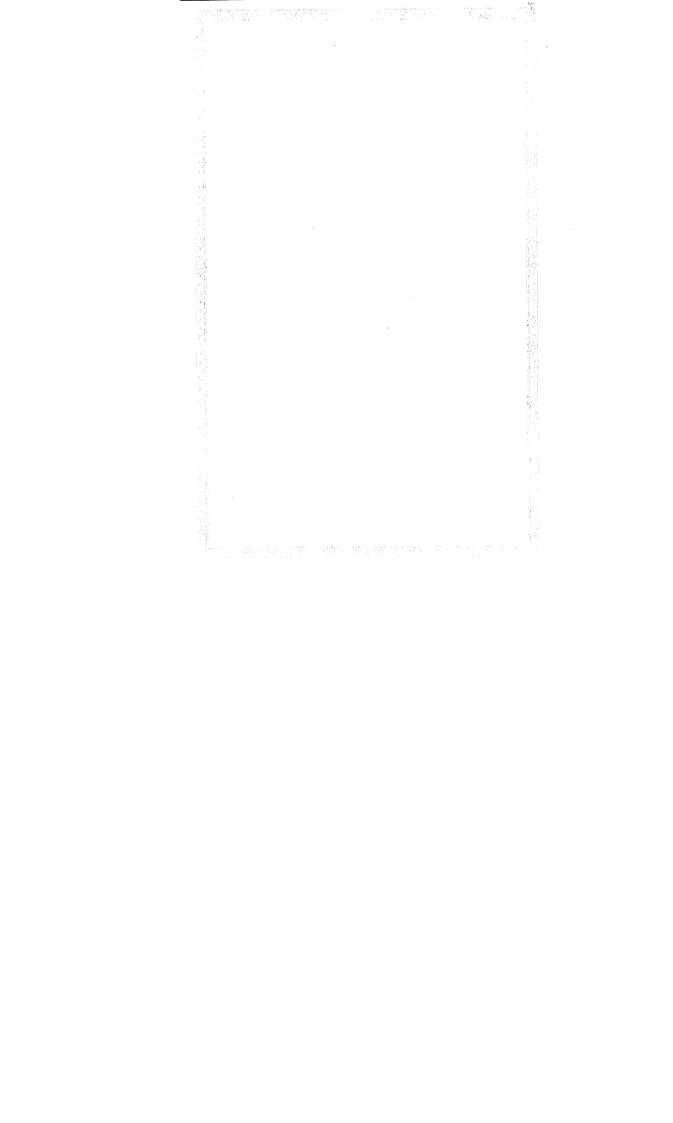

لطب النبوي

الباب الأول طب الأبدان وهديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأدوية الطبيعية

الطب النبوي

# فصل

# طب الأبدان وأنواعه

وأما مرض الأبدان: فقال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَج حَرَجٌ وَلاَ عَلَى المُعْرِيضِ حَرَجٌ ﴾ والنور: ٢١]، وذكر مرض البدن فى الحج والصوم والوضوء، لسر بديع يبين لك عظمة القرآن، والاستغناء به لمَنْ فهمه وعقله عن سواه، وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة:

حفظ الصحة، والحمية عن المؤذى، واستفراغ المواد الفاسدة.

فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة.

فقال في آية الصوم: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ والمدرة: ١٨٤].

فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلبًا لحفظ صحت وقوته؛ لئلا يذهبها الصوم في السفر لاجتماع شدة الحركة، وما يوجبه من التحليل، وعدم الغذاء الذي يخلف ماتحلل، فتخور القوة، وتضعف، فأباح للمسافر الفطر حفظاً لصحته وقوته عما يضعفها.

وقال في آيَّة العج: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَـةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾[البقرة:١٩٦].

فأباح للمريض، ومَنْ به أذى من رأسه، من قمل، أو حكة، أو غيرهما، أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغًا لمادة الأبخرة الردينة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر، فإذا حلق رأسه، تفتحت المسام، فخرجت تلك الأبخرة منها، فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذى انجباسه.

والأشياء التى يؤذى انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج، والمنى إذا تبيغ (١)، والبول، والغائط، والريح، والقيء، والعطاس، والنوم، والحوع، والعطش. وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه.

<sup>(</sup>١) تَبَيُّغ: هاج وثار. انظر: القاموس المحيط، مادة [بوغ].

وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناهـا، وهـو البخـار المحتقـن فـى الـرأس علـى استفراغ ماهو أصعب منه، كما هى طريقة القرآن التنبيه بالأدنى على الأعلى.

Section 2.1 suggesterminate at 1.1 suggester at the second suggest at 1.1 suggest

وأما الحمية: فقال تعالى في آية الوضوء: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْعَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيمَّمُواً
صَعِيدًا طَيْبًا ﴾ [الساء: ٤٣]. فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له
أن يصيب حسده مايؤذيه، وهذا تنبيه على الحمية عن كل موذٍ له من
رسول الله عَشَّا في ذلك، ونبين أن هديه فيه أكمل هدى.

فأما طب القلوب: فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم، فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها، وفاطرها، وبأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحابه، متجنبة لمناهيه ومساخطه، ولاصحة لها ولاحياة البتة إلا بذلك، ولاسبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل، ومايظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم، فغلط ممن يظن ذلك، وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية، وصحتها وقوتها، وحياة قلبه وصحته، وقوته عن ذلك بمعزل، ومن لم يميز بين هذا وهذا، فليبك على حياة قلبه وضحته، ولأموات، وعلى نوره، فإنه منغمس في بحار الظلمات.

# وأما طب الأبدان: فإنه نوعان:

الأول: نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمه، فهذا لا يحتاج فيــه إلى معالجة طبيب، كطب الحوع، والعطش، والبرد، والتعب بأضدادها ومايزيلها.

والثانى: مايحتاج إلى فكر وتأمل، كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة فى المزاج بحيث يخرج بها عن الاعتدال، إما إلى حرارة، أو برودة، أو يبوسة، أو رطوبة، أو ما يتركب من اثنين منها.

وهى نوعان: إما مادية، وإما كيفية، أعنى إما أن يكون بانصباب مادة، أو بحدوث كيفية.

والفرق بينهما: أن أمراض الكيفية: تكون بعد زوال المواد التي أوجبتها، فتزول موادها، ويبقى أثرها كيفية في المزاج. الطب النبوى

وأمراض المادة: أسبابها معها تمدها، وإذا كان سبب المرض معه، فالنظر في السبب ينبغي أن يقع أولاً، ثم في المرض ثانيًا، ثم في الدواء ثالثًا.

أو الأمراض الآلية: وهي التي تخرج العضو عن هيئته، إما في شكل، أو تحويف، أو مجرى، أو خضونة، أو ملاسة (١)، أو عدد أو عظم، أو وضع، فإن هذه الأعضاء إذا تألفت وكان منها البدن سمى تألفها اتصالاً، والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق الاتصال، أو الأمراض العامة التي تعم المتشابهة والآلية.

والأمراض المتشابهة: هي التي يخرج بها المزاج عن الاعتدال، وهذا الخروج يسمى مرضًا بعد أن يضر بالفعل إضرارًا محسوسًا.

وهى على ثمانية أضرب: أربعة بسيطة، وأربعة مركبة.

فالبسيطة: البارد، والحار، والرطب، واليابس.

والمركبة: الحار الرطب، والحار اليابس، والبارد الرطب، والبارد اليابس.

وهبي إما أن تكون بانصباب مادة، أو بغير انصباب مادة، وإن لم يضر المرض بالفعل يسمى خروجًا عن الاعتدال صحة.

وللبدن ثلاثـة أحوال: حال طبيعية، وحال خارجة عن الطبيعية، وحال متوسطة بين الأمرين.

فالأولى: بها يكون البدن صحيحًا.

والثانية: بها يكون مريضًا.

والثالثة: هى متوسطة بين الحالين، فإن الضد لا ينتقل إلى ضده إلا بمتوسط. وسبب خروج البدن عن طبيعته، إما من داخله، لأنه مركب من الحار والبارد، والرطب واليابس.

 <sup>(</sup>١) ملاسة، أصلها أملس بمعنى ناعم، وهو ما لان ونعم ملمسه. انظر: القاموس المحيط، مادة [ملس].

وإما من خارج، فالأن مايلقاه قد يكون موافقًا، وقد يكون غير موافق، والضرر الذي يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال. وقد يكون من فساد في العضو، وقد يكون من ضعف في القوى، أو الأرواح الحاملة لها. ويرجع ذلك إلى زيادة ما، الاعتدال في عدم زيادته، أو نقصان ما، الاعتدال في عدم نقصانه، أو تفرق ما، الاعتدال في اتصاله، أو اتصال ما، الاعتدال في تفرقه، أو امتداد ما، الاعتدال في انقباضه، أو خروج ذي وضع وشكل عن وضعه وشكل عن

فالطبيب: هو الذى يفرق مايضر بالإنسان جمعه، أو يجمع فيه مايضره تفرقه، أو ينقص منه ما يضره زيادته، أو يزيد فيه مايضره نقصه، فيجلب الصحة المفقودة، أو يحفظها بالشكل والشبه، ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض، ويخرجها، أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية، وسترى هذا كله في هدى رسول الله على شافيًا كافيًا بحول الله وقوته وفضله ومعونته.

\_\_\_\_\_ الطب النبوى

I September

#### فصل

# [من هديه صلى الله عليه وسلم في التداوى في نفسه]

فكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوى فى نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، ولكن لم يكن من هديه ولا هدى أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة التى تسمى أقرباذين، بل كان غالب أدويتهم بالمفردات، وربما أضافوا إلى المفرد مايعاونه، أو يكسر ثورته.

وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك، وأهل البـوادى قاطبة، وإنما عنى بالمركبات الروم واليونانيون، وأكثر طب الهند بالمفردات.

وقد اتفق الأطباء على أنه: متى أمكن التداوى بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لايعدل عنه إلى المركب.

قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية، لم يحاول دفعه بالأدوية.

قالوا: ولاينبغى لطبيب أن يولع بسقى الأدوية، فإن الدواء إذا لم يحد فى البدن داء يحلله، أو وجد داءً لا يوافقه، أو وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه، أو كيفيته، تشبث بالصحة، وعبث بها، وأرباب التحارب من الأطباء طبهم بالمفردات غالبًا، وهم أحد فرق الطب الثلاث.

والتحقيق في ذلك: أن الأدوية من حنس الأغذية، فالأمة والطائفة التي غالب أغذيتها المفردات، وأهل المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة.

وسبب ذلك: أن أمراضهم في الغالب مركبة، فالأدوية المركبة أنفع لها، وأمراض أهل البوادي والصحاري مفردة، فيكفى في مداواتها الأدوية المفردة، فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية.

الطب النبوي \_\_

ونحن نقول: إن هاهنا أمرًا آخر، نسبة طب الأطباء إليه كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم، وقد اعترف به حدًّاقهم وأثمتهم، فإن ما عندهم من العلم بالطب منهم من يقول: هو قياس. ومنهم من يقول: هو تحربة.

A SECTION A THICK I WAS IN THE TOTAL OF THE

ومنهم من يقول: هو إلهامات، ومنامات، وحدس صائب، ومنهم من يقول: أخذ كثير منه من الحيوانات البهيمية، كما نشاهد السنانير(۱) إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج، فتلغ في الزيت تتداوى به، وكما رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون الأرض، وقد عثيبت أبصارها تأتى إلى ورق الرازيانج(۱)، فتمر عيونها عليها، وكما عهد من الطير الذي يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه، وأمثال ذلك مما ذكر في مبادئ الطب.

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحى الذى يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضره، فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحى كنسبة ماعندهم من العلوم إلى ماجاء به الأنبياء، بل هاهنا من الأدوية التى تشفى من الأمراض مالم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليها علومهم وتحاربهم، وأقيستهم من الأدوية القلبية، والروحانية، وقوة القلب، واعتماده على الله، والتوكل عليه، والالتحاء إليه، والانطراح والانكسار بين يديه، والتذلل له، والصدقة، والدعاء، والتوبة، والاستغفار، والإحسان إلى الخلق، وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب.

فإن هذه الأدوية قد حربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللهـا، فوحــدوا لهـا من التأثير فى الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء، ولا تحربته، ولا قياسه.

وقد حربنا نحن وغيرنا من هذا أمورًا كثيرة، ورأيناها تفعل مالا تفعل الأدوية الحسية، بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء، وهـذا حارٍ على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجًا عنها، ولكن الأسباب متنوعة، فـإنَّ

<sup>(</sup>١) السنانير: مفردها: سنُور: حيوان أليف من الفصيلة السنورية ومن خير مآكله الفأر ومنه أهلى وبرى، انظر: المعجم الوسيط، مادة: [سنر].

<sup>(</sup>۲) الرازیانج: صمغ یستخرج من شجرة الصنوبر. انظر: کنز العلوم والدر المنظوم، ص(۱۱۱). - ۲۲-

القلب متى اتصل برب العالمين، وخالق الداء والدواء، ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التى يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه.

وقد علم أن الأرواح متى قويت، وقويت النفس والطبيعة تعاونًا على دفع اللداء وقهرة فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه، وفرحت بقربها من بارئها، وأنسها به، وحبها له، وتنعمها بذكره، وانصراف قواها كلها إليه، وجمعها عليه، واستعانتها به، وتوكلها عليه، أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية، وأن توجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية، ولاينكر هذا إلا أجهل الناس، وأغلظهم حجابًا، وأكثفهم نفسًا، وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية، وسنذكر إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءة الفاتحة داء اللدغة عن اللديغ التي رقي بها، فقام حتى كأن ما به قلبه.

فهذا نوعان من الطب النبوي، نحن بحول الله نتكلم عليهما بحسب الحهد والطاقة ومبلغ علومنا القاصرة، ومعارفنا المتلاشية حدًا، وبضاعتنا المزحاة، ولكنا نستوهب من بيده الخير كله، ونستمد من فضله، فإنه العزيز الوهاب.

الطب النبوي .

# فصل [لكـل داء دواء]

elimbatic and a continuous and the transfer of the control of the

# روی مسلم فی صحیحه(۱):

من حديث أبى الزبير، عن حابر بن عبد الله، عن النبى ﷺ، أنه قــال: «لكــلِ دَاءٍ دَوَاءٌ، فإذَا أُصِيبَ دَواءٌ اللهَاءَ، بَواً بإذنِ اللهِ عزَّ وجلَّ.

# وفي الصحيحين(٢):

عن عطاء، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءَ إِلاَّ انزَلَ لَهُ شِفَاءً﴾ .

# وفي مسند الإمام أحمد(ً"):

من حدیث زیاد بن علاقة، وعن أسامة بن شریك، قال: كنت عند النبی الله و الله أنتداوی؟.

فقال: «نَعمْ يا عِبَادَ اللهِ تداووا، فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يضعْ داءً إلاَّ وَضَعَ لَهُ شفاءُ غَيرَ داء واحدٍ».

قالوا: ماهو؟

قال: «الهرَمَ».

وفى لفظ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنزِلُ دَاءً إِلاَّ أَنزِلَ لَهُ شَفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَــهُ وجَهِلَـهُ مَنْ جَهَلَهُۥ ''ُ

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: السلام (٢٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب (٥٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه الإمام أحمد، في مسنده (٢٧٨/٤).

<sup>(</sup>٤) راجع السابق.

### وفي المسند(١):

من حديث ابن مسعود يرفعه: «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لـم ينزلْ داءً إلاَّ أَنزَلَ لَـهُ شَفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وجَهَلَهُ مَنْ جَهَلَهُ» .

CONTROL OF THE CONTRO

#### وفي المسند والسنن:

عن أبى خزامة، قال: قلت: يا رسول الله أرأيت رُقى نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئًا؟

فقال: ((هي مِنْ قَدَر اللهِ))(٢).

فقد تضمنت هذه الإحاديث إثبات الأسباب والمسسببات، وإبطال قـول مـن نكرها.

ويجوز أن يكون قوله: «لكل داء دواء»، على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة، والأدواء التي لايمكن لطبيب أن يبرئها، ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها، ولكن طوى علمها عن البشر، ولم يجعل لهم إليه سبيلاً، لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله.

ولهذا علق النبي على الشفاء على مصادفة الدواء للداء، فإنه لاشيء من المحلوقات إلا له ضد.

وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده، فعلق النبي الله السرء بموافقة الداء للدواء، وهذا قدر زائد على مجرد وجوده، فإن الدواء متى حاوز درجة الداء فى الكيفية، أو زاد فى الكمية على ما ينبغي، نقله إلى داء آخر، ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته، وكان العلاج قاصرًا ومتى لم يقع المداوى على الدواء، أو لم يقع الدواء على الداء، لم يحصل الشفاء، ومتى لم يكن الزمان صالحًا لذلك

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الإمام أحمد (١/٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (٢٠٦٥). قال أبو عبسى: هذا حديث حسن صحيع. وابن ماجه، كتاب: الطب (٣٤٣٧).

الدواء، لم ينفع، ومتى كان البدن غير قابل له، أو القوة عاجزة عن حمله، أو ثم مانع يمنع من تأثيره، لم يحصل البرء لعدم المصادفة، ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولابد، وهذا أحسن المحملين في الحديث.

والثاني: أن يكون من العام المراد به الخاص، لا سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه، وهذا يستعمل في كل لسان، ويكون المراد أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء، فلا يدخل في هذا الأدواء التي لا تقبل الدواء، وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد: ﴿ تُدَمَّرُ كُلُّ شَيْء بِأُمْرٍ رَبِّها ﴾ [الاحقاف: ٢٥] أي كل شيء يقبل التدمير، ومن شأن الريح أن تدمره، ونظائره كثيرة.

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم، ومقاومة بعضها لبعض، ودفع بعضها ببعض، وتسليط بعضها على بعض، تبين له كمال قدرة الرب تعالى، وحكمته، وإتقانه ما صنعه، وتفرده بالربوبية، والوحدانية، والقهر، وأن كل ما سواه فله مايضاده ويمانعه، كما أنه الغنى بذاته، وكل ماسواه محتاج بذاته.

وفى الأحاديث الصحيحة: الأمر بالتداوى، وأنه لا ينافى التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الحوع، والعطش، والحر، والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزًا ينافى التوكل الذي حقيقه اعتماد القلب على الله في حصول ماينفع العبد في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزًا.

وفيها رد على مَنْ أنكر التداوى.

وقال: إن كان الشفاء قد قدر، فالتداوى لايفيد، وإن لم يكن قد قدر، فكذلك.

وأيضًا، فإن المرض حصل بقدر الله، وقدر الله لا يدفع ولايرد، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله على.

فقال: هذه الأدوية والرقى والتقى (همى مِنْ قُدرِ اللّه)، فما خرج شىء عن قدره، بل يرد قدره بقدره، وهذا الرد من قدره، فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كرد قدر الجوع، والعطش والحر، والبرد بأضدادها، وكرد قدر العدو بالجهاد، وكل من قَدر الله الدافعُ والمدفوعُ والدفعُ.

ويقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك ألا تباشر سببًا من الأسباب التى تجلب بها منفعة، أو تدفع بها مضرة، لأن المنفعة والمضرة إن قُبِرَتا، لم يكن بد من وقوعهما، وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهما، وفى ذلك خراب الدين والدنيا، وفساد العالم، وهذا لا يقوله إلا دافع للحق، معاند له، فيذكر القدر ليدفع حجة المحق عليه، كالمشركين الذين قالوا: ﴿لُو شَاءَ اللّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِنْ مَا أَشُرَكُنَا وَلا آبَاؤُنا ﴾ [الانعام: ١٤٨]، و ﴿لُو شَاءَ اللّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِنْ شَيْء نَحْنُ وَلا آبَاؤُنا ﴾ والنحل: ٣٤٥]، فهذا قالوه دفعًا لحجة الله عليهم بالرسل.

وجواب هذا السائل أن يقال: بقى قسم ثالث لم تذكره. وهو: أن الله قــدر كذا وكذا بهذا السبب، فإن أتيت بالسبب حصل المسبب، وإلا فلا.

فإن قال: إن كان قُدِّر لي السبب، فعلته، وإن لم يقدره لي لم أتمكن من فعله.

قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك، وولدك، وأحيرك إذا احتج به عليك فيما أمرته به، ونهيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته، فلا تلم من عصاك، وأخذ مالك، وقذف عرضك، وضيَّع حقوقك، وإن لم تقبله، فكيف يكون مقبولاً منك في دفع حقوق الله عليك.

وقد روى فى أثر إسرائيلى: «أنَّ إبراهيمَ الخليلَ قال: يا رب ممن الداء؟ قال: منى. قال: فممن الدواء؟ قال: منى. قال: فما بال الطبيب؟ قال: رجل أرسل الدواء على يديه».

وفى قوله صلى الله عليه وسلم: « لكل ذاء دُواءً»)، تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبرُدت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء، ومتى قويت نفسه وانبعثت حرارته الغريزية، وكان ذلك سببًا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية، ومتى قويت هذه الأرواح، قويت القوى التى هى حاملة لها، فقهرت المرض ودفعته.

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه.

وأمراض الأبدان على وزن أمراض القلوب، وما جعـل اللـه للقلـب مرضًا إلا جعل له شفاء بضده، فإن علمه صاحب الداء واستعمله، وصادف داء قلبه، أبـرأه بإذن الله تعالى.

### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى الاحتماء من التخم والزيادة فى الأكل على قدر الحاجة والقانون الذى ينبغى مراعاته فى الأكل والشرب

## **جاء في المسند وغيره**(١):

عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما مَلاً آدَمِى وَعاءُ شَرًا مِنْ بطن، بِحَسبِ ابنِ آدمَ لقيماتٍ يقمن صلبه، فإن كان لا بعد فاعلاً، فغلث لطعامه، ولك لشرابه، وثلث لنفسه».

#### الأمراض نوعان:

أمراض مادية: تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى أضرت بأفعاله الطبيعية، وهي الأمراض الأكثرية، وسببها:

إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول.

والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن.

وتناول الأغذية القليلة النفع، البطيئة الهضم.

والإكثار من الأغذية المحتلفة التراكيب المتنوعة، فإذا ملأ الآدمس بطنه من هذه الأغذية، واعتاد ذلك، أورثته أمراضًا متنوعة، منها بطئ الزوال وسريعه، فإذا توسط في الغذاء، وتناول منه قدر الحاجة، وكان معتدلاً في كميته وكيفيته، كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الزهد (٢٣٨٠). وابسن ماجة، كتاب: الأطعمة (٢٣٤٠). (٣٣٤٩). والإمام أحمد، في مسنده (١٣٢/٤).

الطب النبوي ـ

#### ومراتب الغداء ثلاثة:

أحدها: مرتبه الحاجة.

والثانية: مرتبة الكفاية.

والثالثة: مرتبة الفضلة.

والشبع المفرط: يضعف القـوى والبـدن، وإن أخصبـه، وإنما يقـوى البـدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب كثرته.

ولما كان فى الإنسان جزء أرضي، وجزء هوائى، وجزء مائى؛ قسَّمَ النبى ﷺ طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة.

فإن قيل: فأين حظ الجزء النارى؟

قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباء، وقالوا: إن في البدن حزءًا ناريًا بـالفعل، وهو أحد أركانه وأسطقساته.

ونازعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم، وقــالوا: ليـس فـي البدن حزء ناري بالفعل، واستدلوا بوجوه: ـ الطب النبوى

أحدها: أن ذلك الجزء النارى إما أن يدعى أنه نزل عن الأثير، واختلط بهــذه الأجزاء المائية والأرضية، أو يقال: إنه تولد فيها وتكون.

A CAN

#### والأول مستبعد لوجهين:

أحدهما: أن النار بالطبع صاعدة، فلو نزلت، لكانت بقاسر من مركزها إلى هذا العالم.

الثاني: أن تلك الأجراء النارية لا بد في نزولها أن تعبر على كرة الزمهرير التي هي في غاية البرد.

ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة تنطفى، بالماء القليل، فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهريسر التي هي في غاية البرد، ونهاية العظم أولى بالانطفاء.

وأما الثانى: وهو أن يقال: إنها تكونت هاهنا - فهو أبعد وأبعد لأن الحسم الذى صار نارًا بعد أن لم يكن كذلك، قد كان قبل صيرورت إما أرضًا، وإما ماءً، وإما هواء لا نحصار الأركان فى هذه الأربعة، وهذا الذى قد صار نارًا أولاً، كان مختلطًا بأحد هذه الأحسام، متصلاً بها، والحسم الذى لا يكون نارًا إذا اختلط بأحسام عظيمة ليسب بنار ولا واحد منها، لا يكون مستعدًا لأن ينقلب نارًا لأنه فى نفسه ليس بنار، والأحسام المختلطة باردة، فكيف يكون مستعدًا لانقلابه نارًا؟.

فإن قلتم: لِمَ لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأحسام، وتجعلها نارًا بسبب مخالطتها إياها؟.

قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول.

فإن قلتم: إنا نرى من رش الماء على النورة المطفأة تنفصل منها نار، وإذا وقع شعاع الشمس على البلورة، ظهرت النار منها، وإذا ضربنا الحجر على المحدد، ظهرت النار، وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاط، وذلك يبطل ماقررتموه في القسم الأول أيضًا.

الطب النبوي ـ

قال المنكرون: نحن لا ننكر تكون المصاكة (١) الشديدة محدثة للنار، كما في ضرب الحجارة على الحديد، أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنار، كما في البلورة.

لكنا نستبعد ذلك حدًا في أحرام النبات والحيوان، إذ ليس في أحرامها من الإصطكاك مايوجب حدوث النار، ولا فيها من الصفاء والصقال<sup>(۱)</sup> ما يبلغ إلى حد البلورة، كيف وشعاع الشمس يقع على ظاهرها، فلا تتولىد النار ألبتة، فالشعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟.

الوجه الثاني: في أصل المسألة: أن الأطباء مجمعون على أن الشراب العتيق في غاية السخونة بالطبع، فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية، لكانت محالاً إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتها كيف يعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالبة دهرًا طويلاً بحيث لا تنطفىء مع أنا نرى النار العظيمة تطفاً بالماء القليل.

الوجه الثالث: أنه لو كان في الحيوان والنبات حزء نارى بالفعل، لكان مغلوبًا بالجزء المائي الذي فيه، وكان الحزء النارى مقهورًا به، وغلبة بعض الطبائع والعناصر على بعض يقتضى انقلاب طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب، فكان يلزم بالضرورة انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة حدًّا إلى طبيعة الماء الذي هو ضد النار.

الوجه الرابع: أن الله سبحانه وتعالى ذكر حلق الإنسان فى كتابه فى مواضع متعددة، يخبر فى بعضها أنه خلقه من ماء، وفى بعضها أنه خلقه من تراب، وفى بعضها أنه خلقه من تراب، وفى بعضها أنه خلقه من المركب منهما وهو الطين، وفى بعضها أنه خلقه من صلصال كالفخار، وهو الطين الذى ضربته الشمس والريح حتى صار صلصالاً كالفخار، ولم يخبر فى موضع واحد أنه خلقه من نار، بل جعل ذلك خاصية إبليس.

 <sup>(</sup>١) المصاكة: الضرب الشديد؛ صكه: ضربه شديداً بعريض، أو عام. انظر: القاموس المحبط،
 مادة [صاك].

 <sup>(</sup>٢) الصَّفال: من صقله، أي: حلاه، فهو مصقول وصقيل. انظر: القاموس المحيط، مادة [صقل].
 ٢ - ٢ ٤ -

## وثبت في صحيح مسلم(۱):

عن النبي عَلَيْ قال: ﴿خُلِقتُ المَلائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وخُلِقَ الجَانَ مِنْ مــارجِ مِـنْ نار، وخُلِقَ آدمُ ممَّا وُصِفَ لَكمْ)، وهذا صريح نَّى أنه حلق مما وصفه اللَّه في كتَّابه فقط، ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار، ولا أن في مادته شيئًا من النار.

الوجه الخامس: أن غاية ما يستدلون به ما يشاهدون من الحرارة في أبدان الحيوان، وهي دليل على الأجزاء النارية، وهذا لا يدل، فإن أسباب الحرارة أعـم من النار، فإنها تكون عن النار تارة، وعن الحركة أخرى، وعن انعكاس الأشعة، وعن سنحونة الهواء، وعن مجاورة النار، وذلك بواسطة سنحونة الهـواء أيضًا، وتكون عن أسباب أخر، فلا يلزم من الحرارة النار.

قال أصحاب النار: من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهما، وإلا كان كل منهما غير ممازج للآخر، ولا متحدًا به، وكذلك إذا ألقينا البذر في الطين بحيث لا يصل إليـه الهـواء ولا الشمس فسد، فلا يخلو، إما أن يحصل في المركب حسم منضج طابخ بالطبع أو لا، فإن حصل، فهو الجزء الناري، وإن لم يحصل، لم يكن المركب مسخنًا بطبعه، بل إن سنحن كان التسخين عرضيًا، فإذا زال التسخين العرضي، لـم يكـن الشيء حارًا في طبعه، ولا في كيفيته، وكان باردًا مطلقًا، لكن من الأغذية والأدويـة مايكون حارًا بالطبع، فعلمنا أن حرارتها إنما كانت، لأن فيها حوهرًا ناريًا.

وأيضًا فلو لم يكن في البدن جزء ممنخن لوجب أن يكون في نهاية البرد، لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد، وكانت خالية عن المعاون والمعارض، وجب انتهاء البرد إلى أقصى الغاية، ولو كان كذلك لما حصـل لهـا الإحسـاس بالبرد، لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله، والشيء لا ينفعل عــن مثله، وإذا لم ينفعل عنه لم يحس به، وإذا لم يحس به لم يتألم عنـه، وإن كـان

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الزهد والرقائق (٢٩٩٦).

دونه فعدم الانفعال يكون أولى، فلو لم يكن في البدن حـزء مسـخن بـالطبع مـا انفعل عن البرد، ولا تألم به.

قالوا: وأدلتكم إنما تبطل قـول مـن يقـول: الأجـزاء الناريـة باقيـة فـى هـذه المركبات على حالها، وطبيعتها النارية، ونحن لا نقول بذلك.

بل نقول: إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج.

قال الآخرون: لِمَ لا يحوز أن يقال: إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت، فالحرارة المنضحة الطابخة لها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب، ثم ذلك المركب عند كمال نضحه مستعد لقبول الهيئة التركيبية بواسطة السخونة نباتًا كان أو حيوانًا أو معدنًا، وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في المركبات هي بسبب خواص وقوى يحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية بالفعل؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان ألبتة، وقد اعترف حماعة من فضلاء الأطباء بذلك.

وأما حديث إحساس البدن بالبرد، فنقول: هذا يدل على أن فى البدن حرارة وتسخينًا ومَنْ ينكر ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن فى النار، فإنه وإن كان كل نار مسخنًا فإن هذه القضية لا تنعكس كلية، بل عكسها الصادق بعض المسخن نار.

وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية: فأكثر الأطباء على بقاء صورتها النوعية، والقول بفسادها قول فاسد قسد اعترف بفساده أفضل متأخريكم في كتابه المسمى بالشفاء، وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها في المركبات. وبالله التوفيق.

# وكان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرض ثلاثة أنواع:

أحدها: بالأدوية الطبيعية.

والثانى: بالأدوية الإلهية.

والثالث: بالمركب من الأمرين.

ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه صلى الله عليه وسلم، فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التى وصفها واستعملها، ثم نذكر الأدوية الإلهية، ثم المركبة. وهذا إنما نشير إليه إشارة، فإن رسول الله الله المسابعث هادياً، وداعيًا إلى الله، وإلى حنته، ومعرفًا بالله، ومبينا للأمة مواقع رضاه وآمرًا لهم بها، ومواقع سخطه وناهيًا لهم عنها، ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع

ممهم، وأخبار تخليق العالم، وأمر المبدأ والمعاد، وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها، وأسباب ذلك.

وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته، ومقصودًا لغيره، بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه، فإذا قدر على الاستغناء عنه، كان صرف الهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح، وحفظ صحتها، ودفع أسقامها، وحميتها مما يفسدها هو المقصود بالقصد الأول، وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لاينفع، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة حدًا، وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة، وبالله التوفيق.

الطب النبوي \_\_\_\_

## فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج الحمى

ثبت في الصحيحين(١):

عن نافع ، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّمَا الحُمْيِ أَو شِدَةُ الحُمْي مِنْ فَيَحِ جَهَنَّم، فأبردوها بالماء».

وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء، ورأوه منافيًا لـدواء الحمى وعلاجها، ونحن نبين بحول الله وقوته وجاهه وفقهـه، فنقـول: خطـاب النبي على نوعان: عام لأهل الأرض، وخاص ببعضهم.

فالأول: كعامة خطابه.

والشاني: كقوله: «لا تستقبلُوا القِبلَةَ بغائط، ولا بَول، ولا تستذبرُوها، ولكن شرقُوا أو غربُوا» (٢) فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق، ولكن لأهل المدينة وما على سمتها، كالشام وغيرها. وكذلك قوله: « مابَينَ المَشرق والمَعْربِ قبلةً» (٢).

وإذا عرف هذا، فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز، وما والاهم، إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس، وهذه ينفعها الماء البارد شربًا واغتسالًا، فإن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب، وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن، فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية، وهي تنقسم إلى قسمين:

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: بدء الخلق (٣٢٦٤). ومسلم، كتاب: السلام (٢٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الصلاة (٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه الترمذى، كتاب: الصلاة (٣٤٤). من رواية أبى هريرة، قـال أبـو عيسـى:هذا حديث حسن صحيح. والنسائي، كتاب: الصيام (٢٢٤٣).

عوضية: وهي الحادثة إما عن الورم، أو الحركة، أو إصابة حرارة الشمس، أو القيظ الشديد ونحو ذلك.

ومرضية: وهى ثلاثة أنواع: وهى لا تكون إلا فى مادة أولى، ثم منها يسخن جميع البدن.

فإن كان مبدأ تعلقها بالروح، سميت: حمى يوم، لأنها فى الغالب تزول فى يوم، ونهايتها ثلاثة أيام.

وإن كمان مبدأ تعلقها بما**لأخلاط، سميت**: عفنيـة، وهـى أربعـة أصنــاف: صفراوية، وسوداوية، وبلغمية، ودموية.

وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية، سميت: حمى دق، وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة.

وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعًا عظيمًا لايبلغه الدواء، وكثيرًا ما يكون حمى يوم، وحمى العفن سببًا لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها، وسببًا لتفتح سددٍ لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة.

وأما الرمد الحديث والمتقادم، فإنها تبرئ أكـــثر أنواعــه بــرءًا عجيبًـا ســريعًا، وتنفع من الفالح<sup>(۱)</sup>، واللقوة<sup>(۱)</sup>، والتشنج الامتلاثى، وكثيرًا من الأمراض الحادثــة عن الفضول الغليظة.

وقال لى بعض فضلاء الأطباء: إن كثيرًا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى، كما يستبشر المريض بالعافية، فتكون الحمى فيه أنفع من شـرب الـدواء بكثـير، فإنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن، فإذا أنضحتها صادفهـــا الدواء متهيئة للخروج بنضحها، فأخرجها فكانت سببًا للشفاء.

وإذا عرف هذا، فيحوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية، فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد، وسقى الماء البارد المثلوج،

<sup>(</sup>١) الفالج: شلل يصيب أحد شقى الحسم طولاً [المعجم الوسيط:فلج].

<sup>(</sup>٢) اللقوة: داء يعرض للوجه يعوج منه الشدق[المعجم الوسيط:القي].

ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر، فإنها محرد كيفية حارة متعلقة بالروح، فيكفى فى زوالها محرد وصول كيفية باردة تسكنها، وتخمد لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة، أو انتظار نضج. ويحوز أن يراد به جميع أنواع الحميات.

The state of the s

وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس: بأن الماء البارد ينفع فيها.

قال فى المقالة العاشرة من كتاب حيلة السبرء: ولو أن رحلاً شابًا حسن اللحم، خصب البدن فى وقت القيظ، وفى وقت منتهى الحمى، وليس فى أحشائه ورم، استحم بماء بارد، أو سبح فيه، لا نتفع بذلك.

قال: ونحن نأمر بذلك بلا توقف.

وقال الرازى فى كتابه الكبير: إذا كانت القوة قوية، والحمى حادة حدًا، والنضج بيِّن ولا ورم فى الحوف، ولا فتق، ينفع الماء البارد شربًا، وإن كان العليل خصب البدن والزمان حار، وكان معتدًا لاستعمال الماء البارد من خارج، فليؤذن فيه.

وقوله: «الحُمَى مِنْ فَيحِ جَهَنَّم» وهو شدة لهبها، وانتشارها. ونظيره: قوله:«شدة الحر من فيح جهنم»(١)، وفيه وجهان:

أحدهما: أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم ليستدل بها العباد عليها ويعتبروا بها، ثم إن الله سبحانه قدر ظهورها بأسباب تقتضيها، كما أن الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة، وقدر ظهورها بأسباب توجبها.

والثانى: أن يكون المراد التشيبه، فشبه شدة الحمى ولهبها بفيح جهنم، وشبة شدة الحر به أيضًا تنبيها للنفوس على شدة عذاب النار، وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحها، وهو ما يصيب مَنْ قرب منها من حرها.

وقوله: « فأبردوها» روى بوجهين:

(۱) جزء من حدیث: أخرجه البخاری، کتاب: مواقیت الصلاة (۳۶). - ۸ ۶ - الطب النبوي

الأول: بقطع الهمزة وفتحها رباعي، من أبرد الشيء، إذا صيَّره بــاردًا، مشل أسخنه، إذا صيَّره سخنًا.

والثاني: بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبرده، وهو أفصح لغة واستعمالاً والرباعي لغة رديئة عندهم.

نال:

إذا وَجِدْتُ لَهِيبَ الحُبِ فِي كَبَدِى أَقْبَلَتُ نَحْوَ مِسِفَاء القَسُوم أَبِسَرَدُ هبنيي بُرِدْتُ بِبَرِدِ المَسَاء ظَسَاهِره فَمَسْنُ لِنَسَارِ علسى الأحشساء تعقِّسَدُ وقوله: ((بالماء)) فيه قولان:

أحدهما: أنه كل ماء وهو الصحيح.

والثاني: أنه ماء زمزم.

واحتج أصحاب هذا القول: بما رواه البخارى(١) في صحيحه: عن أبى حمرة نصر بن عمران الضُبُعي، قال: كنت أحالس ابن عباس بمكة، فأحذتني الحمى. فقال: أبردها عنك بماء زمزم.

فإن رسول الله على قال: «إنَّ الحُمَى مِنْ فَيحِ جَهَنمِ فأبردُوها بالمَاء»، أو قال: «بماء زَمْزَم» وراوى هذا قد شك فيه، ولو جزم به لكان أمرًا لأهل مكة بماء زمزم، إذ هو متيسر عندهم، ولغيرهم بما عندهم من الماء.

ثم اختلف مَسن قسال: إنه على عمومه، هل المراد به الصدقة بالماء، أو استعماله؟ على قولين.

والصحيح أنه استعمال، وأظن أن الذى حمل من قال: المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد فى الحمى، ولم يفهم وجهه مع أن لقوله وجهًا حسنًا وهو أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنحيد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد، أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاء وفاقًا، ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته، وأما المراد به فاستعماله.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: بدء الخلق (٣٢٦١).

الطب النبوى \_\_\_\_\_\_

### وقد ذكر ابو نعيم وغيره:

من حديث أنس يرفعه: «إذا حُمَّ أَحَدُكُم، فليُرَشُ عَلَيهِ المَاءُ البَسارِدُ ثَلاثَ لَيَالٍ مِنْ السَحرِ».

## وفي سنن ابن ماجه(۱):

عن أبى هريرة يرفعه: «الحُمَى كير مِنْ كيرِ جَهَنمٍ، فنحُوهَا عَنْكُم بالمَاءِ البَارِدِ». وهي المسند(<sup>٢)</sup> وغيره:

من حديث الحسن، عن سمرة يرفعه: «الحُمَى قِطعَةٌ مِنْ النّارِ فأبردُوهَا عَنْكُمْ بالمّاءِ البّارِدِ» وكان رسول الله ﷺ إذا حم دعا بقربة من ماء، فأفرغها على رأسه فاغتسل.

#### وفي السنن:

لما كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة، وتناول الأغذية والأدوية النافعة، وفى ذلك إعانة على تنقية البدن، ونفى أخبائه وفضوله، وتصفيته من مواده الرديئة، وتفعل فيه كما تفعل النار فى الحديد فى نفى خبثه، وتصفية حوهره، كانت أشبه الأشياء بنار الكير التى تصفى جوهر الحديد، وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان.

وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه، وإخراجها خبائثه، فـأمر يعلمـه أطبـاء القلوب، ويحدونه كما أخبرهم به نبيهم رسول الله ﷺ، ولكن مرض القلب إذا صار مأيوسًا من برئه، لم ينفع فيه هذا العلاج.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه ابن ماجة، كتاب: الطب (٣٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث: لم نحد له تخريج في المسند.

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه ابن ماجة، كتاب:الطب (٣٤٦٩).

الطب النبوي

فالحمى تنفع البدن والقلب، وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان، وذكرت مرة وأنا محموم.

### قول بعض الشعراء يسبها:

زَارَتْ مَكَفَـرةُ اللنُـوبِ وودعـت تَبُـا لهـا مـن زانـر ومـودع قَالتُ وقد عَزَمـتُ عَلَى ترحالهـا مـاذا تربـدُ فقلـتُ أن لا ترجعـي فقلت: تَبًا له إذ سب ما نهى رسول الله على عن سبه.

### ولو قال:

زارت مكفرةُ الذنسوبِ لصبها أهلاً بها مِسنُ زانسر ومسودع قَالتُ وقدْ عَزمتُ على ترحالها ماذا تريدُ فَقلتُ: أَنْ لا تقلِعِى لكان أولى به، ولأقلعت عنه، فأقلعت عنى سريعًا.

وقد روى في أثر لا أعرف حاله: «حمى يوم كفارة سنة» (١٠).

#### وفيه قولان:

أحدهما: أن الحمى تدخل في كل الأعضاء والمفاصل، وعدتها ثلاثمائة وستون مفصلاً، فتكفر عنه - بعدد كل مفصل - ذنوب يوم.

والثاني: أنها تؤثر فى البدن تأثيرًا لا يزول بالكلية إلى سنة، كما قيــل فـى قوله ﷺ:(( مَنْ شَرِبَ الخَمَر لَمْ لــه تُقْبَـلْ صــلاة أربعيـن يومًـا)(``. إن أثــر الخمر يبقى فى حوف العبد وعروقه، وأعضائة أربعين يوما والله أعلم.

قال أبو هريرة: ما من مرض يصيبني أحب إلىَّ من الحمي، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر.

<sup>(</sup>١) ذكره صاحب كشف الخفاء، قال: في المقاصد، رواه القضاعي في سنده، عن ابن مسعود مرفوعاً في حديث بلفظ (وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مجرمة) وله شاهد رواه ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء موقوفا بلفظ (حمى ليلة كفارة سنة) انظر: كشف الخفاء (٧/١٤٤).

 <sup>(</sup>۲) جزء من حدیث: أخرجه الترمذی، كتاب: الأشربة (۱۸۶۲). قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن.
 ۱ - ۵ -

الطب النبوي \_\_\_

### وقد روى الترمذي(١) في جامعه:

من حديث رافع بن حديج برفعه: «إذا أصابَتْ أَحَدَّكُم الحُمَى -وإنَّ الحُمَى قَطْعة من النَّار - فَلَيْطفَنْها بالماء البَّارِدِ، ويَسْتقبلُ نَهْرًا جَاريًا، فليستَقْبلْ جَرْيَةَ المَاء بَعدَ الفَجْرِ وقَبلَ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وليَقلْ: بسم اللَّه اللَّهُمَّ فليستَقْبلْ جَرْيَةَ المَاء بَعدَ الفَجْرِ وقَبلَ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وليَقلْ: بسم اللَّه اللَّهُ اللَّهُ أَشفِ عَبدَكَ، وصدَّق رَسُولَك، ويَنغَمِسُ فِيه ثَلاث غَمَسَاتِ ثَلاثَة أَيامٍ فِانَّ أَمْ يَبرأ فِي حَمسٍ، فَسَبعٍ، فإن لَمْ يَبرأ فِي سَبعِ فَيسْع، فإن لَمْ يَبرأ فِي حَمسٍ، فَسَبعٍ، فإن لَمْ يَبرأ فِي سَبعِ فَيسْع، فإن لَمْ يَبرأ فِي حَمسٍ، فَسَبعٍ، فإن لَمْ يَبرأ فِي سَبعِ فَيسْع، فإن لَمْ يَبرأ فِي سَبعِ فَيسْع، فإنه لَمْ يَبرأ فِي سَبعِ فَيسَع، فإنه لَمْ يَبرأ فِي الله».

قلت: وهو ينفع فعله في الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي تقدمت، فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس، ووفور القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم، والسكون، وبرد الهواء، فتجتمع فيه قوة القوى، وقوة الدواء، وهو الماء البارد على حرارة الحمى العرضية، أو الغب المخالصة، أعنى التي لا ورم معها، ولا شيء من الأعراض الرديشة والمواد الفاسدة، فيطفتها بإذن الله، لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث، وهي الأيام التي يقع فيها بحران الأمراض الحادة كثيرًا، سيما في البلاد المذكورة لرقة أخلاط سكانها، وسرعة انفعالهم عن الدواء النافع.

(۱) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (۲۰۸٤). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. - ۲ ه - الطب النبوى

### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج استطلاق البطن

## في الصحيحين(''):

من حديث أبى المتوكل، عن أبى سعيد الخدري، أن رحلاً أتى النبى صلى الله علية وسلم، فقال: إن أخى يشتكى بطنه.

وفى رواية: استطلق بطنه.

فقال: «اسقُّهِ عَسَلاً»، فذهب ثم رجع.

فقال: قد سقيته، فلم يغن عنه شيئًا. وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقًا مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول له: «اسقْهِ عسلاً».

فقال له في الثالثة أو الرابعة: «صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ».

### وفي صحيح مسلم(۲):

فى لفظ له: إنَّ أَخِي عَرَبَ بطَّنَهُ، أى فسد هضمه، واعتلت معدته، والاسم العرب بفتح الراء، والذرب أيضًا.

والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التى فى العروق والأمعاء وغيرها، محلل للرطوبات أكلاً وطلاءً، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم، ومن كان مزاجه باردًا رطبًا وهو مغذ ملين للطبيعة، حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منق للكبد والصدر، مدر للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم، وإذا شرب حارًا بدهن الورد، نفع من نهش الهوام، وشرب الأفيون، وإن شرب وحده ممزوجا بما نفع من عضة الكلب،

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب (٦٨٤ه). ومسلم، كتاب: السلام (٢٢١٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: السلام (٢٢١٧).

الطب النبوي ــ

وأكل الفِطْرِ القَتَّال، وإذا جعل فيه اللحم الطري، حفظ طرواته ثلاثـة أشــهر، وكذلك إن جعل فيه القثاء، والخيار، والقرع، والباذنحـــان، ويحفـظ كثـيرًا مــن الفاكهة ستة أشهر، ويحفظ حثة الموتى، ويسمى الحافظ الأمين.

وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر، قتل قمله وصنبانه، وطوَّل الشعر، وحسَّنه، ونعَّمه، وإن أكتحل به، جلا ظلمة البصر، وإن استن به، بيض الأسنان وصقلها، وحفظ صحتها وصحة اللثة، ويفتح أفواه العروق، ويُدر الطمث، ولعقة على الريق يذهب البلغم، ويغسل خمل المعدة، ويدفع الفضلات عنها، ويسخنها تسخنيا معتدلاً، ويفتح سددها، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أقل ضررًا لسدد الكبد والطحال من كل حلو.

وهو مع هذا كله مأمون الغائلة<sup>(١)</sup>، قليل المضار، مضر بالعرض للصفراوييــن، ودفعها بالخل ونحوه، فيعود حينئذ نافعًا له جدًا.

وهو غذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى وطلاء مع الأطلية، ومفرح مع المفرحات، فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه، ولا مثله، ولا قريبًا منه، ولم يكن معول القدماء إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة، ولا يعرفونه، فإنه حديث العهد حدث قريبًا، وكان النبي في شربه بالماء على الريق، وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل، رسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هدية في حفظ الصحة.

## وفى سنن ابن ماجة(٢):

مرفوعًا من حديث أبى هريرة: «مَنْ لَعَق العَسَلَ ثَلاثَ غَسدواتٍ كُل شَهو، لَمَمْ يُصبُهُ عظيمٌ مِنْ البَلاء»، وفي أثر آخر: «عَليكِم بالشِفَاءَين: العَسَلِ والقُرآن» وحميه الشيفاءين: العَسَلِ والقُرآن» وحميه الأبدان، وطب الأرواح، وبين الحدواء الأرواح، وبين الدواء الأرضى والدواء السمائي.

<sup>(</sup>١) الغائلة: (الداهية) والمراد بها الأمر الداهي المنكر. انظر: القاموس المحيط، مادة [غول].

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطب (٣٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطب (٣٤٥٢).

إذا عرف هذا، فهذا الذى وصف له النبى الله العسل، كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة فى نواحى المعدة والأمعاء فإن العسل فيه جلاء، ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة، تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتها، فإن المعدة لها خمل كحمل القطيفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزوجة، أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤه بما يجلوها من تلك الأخلاط، والعسل حلاء، والعسل من أحسن ما عولج به الداء، لا سيما إنْ مزج بالماء الحار.

L DOMDU

وفى تكرار سقيه العسل معنى طبى بديع، وهو أن الدواء يحب أن يكون له مقدار، وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه، لم يزله بالكلية، وإن حاوزه، أوهى القوى، فأحدث ضررًا آخر، فلما أمره أن يسقيه العسل، سقاه مقدارًا لا يفى بمقاومة الداء، ولايلغ الغرض، فلما أخبره، علم أن الذى سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبى أنه أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء، برأ، بإذن الله تعالى، واعتبار مقادير الأدوية، وكيفياتها، ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب.

وفى قوله صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ الله وكَــذَبَ بَطنُ أخيـك»، إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء فى نفســه، ولكن لكذب البطن، وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة.

وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبى منه متيقس قطعى إلهي، صادر عن الوحي، ومشكاة النبوة، وكمال العقل.

وطب غيره: أكثره حدس وظنون، وتحارب، ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول، واعتقاد الشفاء به وكمال التلقى له بالإيمان والإذعان.

الطب النبوى \_\_\_\_\_\_

فهذا القرآن الذى هو شفاء لما فى الصدور إن لم يتلق هذا التلقى لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رحسًا إلى رحسهم، ومن أوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رحسًا إلى مرضهم، وأين يقع طب الأبدان منه فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية، فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذى هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور فى الدواء، ولكن لخبث الطبيعة، وفساد المحل، وعدم قبوله، والله الموفق.

وقد اختلف الناس في قوله تعالى: ﴿ يَخُورُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوالُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٦٩]، هل الضمير في (فيه) راجع إلى الشراب، أو راجع إلى الترآن؟ على قولين: الصحيح: رجوعه إلى الشراب، وهو قول ابسن مسعود، وابن عباس، والحسن، وقتادة، والأكثرين، فإنه هو المذكور، والكلام سيق لأحله، ولا ذكر للقرآن في الآية، وهذا الحديث الصحيح وهو قوله: «صدق الله» كالصريح فيه، والله تعالى أعلم.

### فصل

## في هديه صلى الله عليه في الطاعون، وعلاجه، والاحتراز منه

### في الصحيحين(١١):

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله ﷺ في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله ﷺ: «الطَّاعونُ رِجزٌ أُرسِلَ علي طائفةٍ من بني إسرائيل، وعلى مَنْ كان قَبلَكُم، فإذا سَمِعتُم به بَارض، فلا تَدخُلوا عليه، وإذا وقعَ بأرض وأنتم بهــا، فــلا تخرُجـوا منها فراراً منه<sub>)</sub>. ً

## وفي الصحيحين (٢) أيضاً:

عن حفصة بنت سيرين، قالت: قال أنس بن مالك: قال رسول الله ﷺ: «الطَاعونُ شهَادةٌ لكل مسلم».

#### تعريف الطاعون:

الطاعون من حيث اللغة: نوع من الوباء، قاله صاحب الصحاح، وهو عند أهل الطب: ورم رديء قتَّال يخرج معه تلهب شديد مؤلم حداً يتحاوز المقــدار في ذلك، ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر، أو أكمد، ويؤول أمره إلى التقرح سريعاً؛ وفي الأكثر، يحدث في ثلاثة مواضع: في الإبط، وخلف الأذن، والأرنبة، وفي اللحوم الرخوة.

وفي أثر عن عائشة أنها قالت للنبي على: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: ((غدة كغدة البعير يخرج في المراق والإبط)(٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: أحاديث الأنبياء (۳٤۷۳). ومسلم، كتاب: السلام (۲۲۱۸). (۲) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الجهاد والسير (۲۸۳۰). ومسلم، كتاب: الإمارة (۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) الأثر: أخرجه الإمام أحمد، في مسنده (١٣٣/٦). بلفظ: ((غدة كغيدة البعير المقيم بها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف).

قال الأطباء: إذا وقع الخرَّاج في اللحـوم الرخوة، والمغابن، وخلف الأذن والأرنبة، وكان من حنس فاسد، سمى طاعونًا.

وسببه: دم ردىء ماثل إلى العفونة والفساد، ومستحيل إلى جوهر سُمى، يفسد العضو ويغير مايليه، وربما رُشح دماً وصديداً، ويؤدى إلى القلب كيفية رديئة، فيحدث القىء والخفقان والغشى، وهذا الاسم وإن كان يعم كل ورم يؤدى إلى القلب كيفية رديئة حتى يصير لذلك قتالاً، فإنه يختص به الحادث فى اللحم الغددى، لأنه لرداءته لا يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردؤه ما حدث فى الإبط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء التى هى أرأس، واسلمه الأحمر، ثم الأصفر؛ والذى إلى السواد، فلا يفلت منه أحد.

ولما كان الطاعون يكثر في الوباء، وفي البلاد الوبيئة، عبر عنه بالوباء.

كما قال الخليل: الوباء: الطاعون.

وقيل: هو كل مرض يعم، والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عمومًا وخصوصًا، فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونًا، وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون، فإنه واحد منها، والطواعين خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها.

قلت: هــذه القروح، والأورام، والجراحات، هـى آثار الطاعون، وليست نفسه، ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر، وجعلوه نفس الطاعون.

### والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور:

أحدها: هذا الأثر الظاهر، وهو الذي ذكره الأطباء.

والثاني: الموت الحادث عنه.

وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: «الطَّاعُونُ شَهادةٌ لِكُل مسلم».

والثالث: السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد فى الحديث الصحيح: «أَنهُ بقيةُ رجزٍ أُرسِل على بنى إسرائيل)، وورد فيه: «أنه وخزُ الجن)، وجاء أنه دعوة نبى.

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء مايدفعها، كما ليس عندهم مايدل عليها، والرسل تخبر بالأمور الغائبة، وهذه الآثار التى أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفى أن تكون بتوسط الأرواح، فإن تأثير الأرواح فى الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتها، وانفعال الأحسام وطبائعها عنها.

Light Light Light

والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفًا في أجسام بنى آدم عند حدوث الوباء، وفساد الهواء، كما يجعل لها تصرفاً عند بعض المواد الرديئة التى تحدث للنفوس هيئة رديئة، ولا سيما عند هيجان الدم، والمرة السوداء، وعند هيجان المنى، فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض مالا تتمكن من غيره، ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر، والدعاء، والابتهال والتضرع، والصدقة، وقراءة القرآن، فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية مايقهر هذه الأرواح الخبيثة، ويبطل شرها ويدفع تأثيرها.

وقد حربنا نحن وغيرنا هذا مرارًا لا يحصيها إلا الله، ورأينا لا ستنزال هذه الأرواح الطيبة واستحلاب قربها تأثيرًا عظيمًا في تقوية الطبيعة، ودفع المواد الرديثة، وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها، ولا يكاد ينخرم، فمن وفقه الله، بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه، وهي له من أنفع الدواء، وإذا أراد الله عز وحل إنفاذ قضائه وقدره، أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتها، فلا يشعر بها، ولا يريدها، ليقضى الله فيه أمرًا كان مفعولاً.

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوى بالرقى، والعوذ النبوية، والأذكار، والدعوات، وفعل الحيرات، ونبين أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوى، كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم، كما اعترف به حذاقهم وأثمتهم، ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد شىء انفعالاً عن الأرواح، وأن قُوى العوذ، والرقى، والدعوات، فوق قوى الأدوية، حتى إنها تبطل قوى السموم القاتلة.

والمقصود: أن فساد الهواء حزء من أحزاء السبب التام، والعلة الفاعلة للطاعون، فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده، يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة، لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه، كالعفونة، والتن والسمية في أى وقت كان من أوقات السنة، وإن كان أكثر حدوثه في أواخر الصيف، وفي الخريف غالباً لكثرة احتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف، وعدم تحللها في آخره، وفي الخريف لبرد الجو، وردغة الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف، فتنحصر، فتسخن، وتعفن، فتحدث الأمراض العفنة، ولا سيما إذا صادفت البدن مستعداً، قابلاً، رهلاً، قليل الحركة، كثير المواد، فهذا لا يكاد يفلت من العطب، وأصح الفصول فيه فصل الربيع.

قال بقراط (۱۰): إن في الخريف أشد ما تكون من الأمراض، وأقتل، وأما الربيع، فأصح الأوقات كلها وأقلها موتًا، وقد حرت عادة الصيادلة، ومجهزي الموتى أنهم يستدينون، ويستلفون في الربيع والصيف على فصل الخريف، فهو ربيعهم، وهم أشوق شيء إليه، وأفرح بقدومه.

وقد روى فى حديث: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد» وفسسر بطلوع الثريا، وفسر بطلوع النبات زمن الربيع، ومنه ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ ﴾ [الرحمن :٦]، فإن كمال طلوعه وتمامه يكون فى فصل الربيع، وهو الفصل الذى ترتفع فيه الآفات.

وأما الثريا، فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها.

<sup>(</sup>۱) بقراط: طبيب يونانى من أكبر الأطباء الأقدمين وأشهر متعهد الأطباء فى قسمهم بالتقيد بمنهجه الأخلاقى المعروف بقسم (أبقراط)، ت: سنة ۳۷۷ ق.م. انظر : مفاتيح العلسوم للخوارزمى ص٩٢.

قال التميمي في كتاب مادة البقاء (١٠): أشد أوقات السنة فسادًا، وأعظمها بلية على الإحساد وقتان:

and produced appropriate and the second

أحدهما: وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر.

والثانى: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم، بمنزلة من منازل القمر، وهو وقت تصرُّم فصل الربيع وانقضائه، غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل ضرراً من الفساد الكائن عند سقوطها.

وقال أبو محمد بن قتيبة (٢): يقال: ما طلعت الثريا، ولا نـأت إلا بعاهـة فـى الناس والإبل، وغروبها أعوه من طلوعها.

وفى الحديث قولٌ ثالث -ولعله أولى الأقوال به- أن المراد بالنجم: الثريا، وبالعاهة: الآفة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل الربيع، فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها.

والمقصود: الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم عند وقوع الطاعون.

<sup>(</sup>١) التعيمى؛ هو: محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عبدالله، طبيب، عالم بالنبات والأعشاب، ولد في القدس، وانتقل إلى مصر فسكنها وتوفى بها من أثاره (مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحذر من ضرر الأوباء). توفى سنة (٣٩٠هـ) انظر: طبقات الأطباء (٨٧/٢)، ومعجم المؤلفين (٦٦/٣).

<sup>(</sup>٢) أبو محمد ابن قنية، هو: عبدالله بن مسلم الدينورى، من أئمة الأدب، ومن المصنفين المكثرين، ولد ببغداد وعاش بالكوفة، ولى قضاء الدينور وإليها ينسب من آثاره الشعر والشعراء والأشربة وتفسير غريب القرآن. توفى سنة (٢٧٦هـ). انظر: وفيات الأعبان (٢٥١/١)، ومعجم المؤلفين (٢٩٧/٢).

### فصل

Consideration Co

## فى هديه صلى الله عليه وسلم عند وقوع الطاعون

وقد جمع النبى على في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها، ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه، فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاء، وموافاة له في محل سلطانه، وإعانة للإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تحنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية عن الأمكنة، والأهوية المؤذية.

### وأما نهيه عن الخروج من بلده، ففيه معنيان:

أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالله، والتوكل عليه، والصبر على أقضيته، والرضى بها.

والثانى: ماقاله أئمة الطب: أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية، ويقلل الغذاء، ويميل إلى التدبير المحفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام، فإنهما مما يجب أن يحذرا، لأن البدن لا يخلو غالباً من فضل ردئ كامن فيه، فتثيره الرياضة والحمام، ويخلطانه بالكيموس(١) الحيد، وذلك يحلب علم عظيمة، بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة، وتسكين هيجان الأخلاط، ولايمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة وهي مضرة حداً، وهذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين، فظهر المعنى الطبى من الحديث النبوى، وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما.

 <sup>(</sup>١) الكيموس: هو الخلاص الغذائية؛ وهي مادة لبنية بيضاء صالحة للامتصاص، تستمدها الأمعاء من العواد الغذائية، في أثناء مرورها بها. انظر: التنوير في الاصطلاحات الطبية، لأبي منصور، صد ٤.

الطب النبوى

The Children Co.

Company of the Compan

قيل: لم يقل أحد طبيب؛ ولا غيره، إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين، ويصيرون بمنزلة الحمادات، وإنما ينبغى فيه التقلل من الحركة بحسب الإمكان، والفار منه لا موجب لحركته إلا محرد الفرار منه، ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه، وأقرب إلى توكله على الله تعالى، واستسلامه لقضائه.

وأما مَنْ لا يستغنى عن الحركة، كالصناع، والأُجراء، والمسافرين، والبُرُدْ وغيرهم، فلا يقال لهم: اتركوا حركاتكم حملة، وإن أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه، كحركة المسافر فارًا منه، والله تعالى أعلم.

## وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم:

أحدها: تجنب الأسباب المؤذية، والبعد منها.

الثاني: الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد.

الثالث: ألا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون.

الرابع: ألا يحاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك، فيحصل لهم بمحاورتهم من حنس أمراضهم.

وفي سنن أبي داود (١١) مرفوعًا: «إنَّ من القرفِ التَّلَفِ».

قال ابن قتيبة: القرف مداناة الوباء، ومداناة المرضى.

الخامس: حمية النفوس عن الطّيرة(٢)والعدوى، فإنها تتأثر بهما، فإن الطيرة

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الطب (٣٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) الطيرة: اعتقاد جاهلي؛ معناه: زجر الطير وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا فعل أمر أو تركه زجروا الطير حتى يطير، فإن طار يمينا كان له حكم، وإن طار شمالاً كان له حكم، وإن طار من فوق رأسه كان له حكم، ومن ثمَّ سميت طيرة، أخذ من الطير. أ.هـ بتصريف. انظر: في تاريخ الأدب الحاهلي، د. على الحندى، ص٧٠.

الطب النبوي \_\_\_\_\_\_

على من تطيَّر بها، وبالحملة ففى النهى عـن الدخـول فـى أرضـه الأمـر بـالحـذر والحمية، والنهى عن التعرض لأسباب التلف. وفى النهى عـن الفـرار منـه الأمـر بالتوكل، والتسليم، والتفويض.

فالأول: تأديب وتعليم.

والثاني: تفويض وتسليم.

### وفي الصحيح:

أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرع، لقيـــه أبــو عبيـــدة ابن الحراح وأصحابه، فأخبروه بأن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا.

فقال لابن عباس: ادع لي المهاجرين الأولين.

قال: فدعوتهم، فاستشارهم، وأحبرهم بأن الوباء قد وقع بالشام، فاحتلفوا.

فقال له بعضهم: خرجت لأمر، فلا نرى أن ترجع عنه.

وقال آخرون: معك بقية الناس، وأصحاب رسول الله هي، فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء.

فقال عمر: ارتفعوا عني.

شم قال: ادع لى الأنصار، فدعوتهم له، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واحتلفوا كاحتلافهم.

فقال: ارتفعوا عني.

قال: ادع لى مَنْ هاهنا مِنْ مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم لـه، فلم يختلف عليه منهم رجلان.

قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقُدِمهم عَلَى هذا الوباء.

فأذَّن عمر في الناس إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه.

فقال أبو عبيدة بن الجواح: يا أمير المؤمنين، أفراراً من قدر الله تعالى؟.

ـ الطب النبوى

قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم؛ نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديًا له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى حدبة، ألست إن رعيتها الخصبة رعتها بقدر الله تعالى، وإن رعيتها الحدبة رعيتها بقدر الله تعالى؟.

قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبًا في بعض حاجاته.

A 1947 OFFICE TO A THE CONTROL OF TH

فقال: إن عندى فى هذا علمًا، سمعت من رسول الله على يقول: «إذا كان بأرضٍ وأنتم بها، فلا تخرُجوا فراراً منه، وإذا سمعتم به بأرضٍ، فلا تُقدمواً عليه"(١).

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الطب (٥٧٢٩). ومسلم، كتاب: السلام (٢٢١٩). - ٥٠-

الطب النبوي \_\_\_

### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى داء الاستسقاء وعلاجه

### في الصحيحين(١):

والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء، مارواه مسلم في صحيحه في هذا الحديث أنهم قالوا: إنا اجتوينا المدينة، فعظمت بطوننا، وارتهشت أعضاؤنا، وذكر تمام الحديث.

والجوى(٢): داء من أدواء الحوف.

والاستسقاء: مرض مادى سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلها، وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأحلاط.

#### وأقسامه ثلاثة:

لحمى، وهو أصعبها. وزقى، وطبلي.

(۱) الحديث: أخرجه البحارى، كتاب: الحدود (٦٨٠٢). ومسلم، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧١).

(٢) الجوى: الحرقة، والمراد داء في الصدر. انظر: القاموس المحيط مادة [الجوي].

-77

ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي الأدوية الحالبة التي فيها اطلاق معتدل، وإدرار بحسب الحاجة، وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها، أمرهم النبي في أشربها، فإن في لبن اللقاح جلاءً وتلينا، وإدراراً وتفتيحاً للسدد، إذ كان أكثر رعيها الشيح، والقيسوم (۱)، والبابونج، والأقحوان (۱)، والإذخر، وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة، أو مع مشاركة، وأكثرها عن السدد فيها، ولبن اللقاح العربية نافع من السدد، لما فيه من التفتيح، والمنافع المذكورة.

قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد، وفساد المزاج.

وقال الإسوائيلي: لبن اللقاح أرق الألبان، وأكثرها مائية وحدة، وأقلها غذاء، فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول، وإطلاق البطن، وتفتيح السدد، ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع، ولذلك صار أخص الألبان بتطرية الكبد، وتفتيح سددها، وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثاً.

والنفع من الاستسقاء حاصة إذا استعمل لحراراته التى يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل، وهو حار كما يخرج من الحيوان، فإن ذلك مما يزيد فى ملوحته، وتقطيعه الفضول، وإطلاقه البطن، فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن، في وجب أن يطلق بدواء مُسَّهل.

قال صاحب القانون: ولا يلتفت إلى ما يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء.

قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الحلاء برفق، وما فيه من

<sup>(</sup>١) القيسوم: نبات له رائحة عطرة. انظر: المواكب الإسلامية ص١٨٢.

<sup>(</sup>۲) الأقحوان: زهرته خمسة، وهو نبات يدور مع الشمس وينضم بالليل. انظر: المواكب الاسلامة صـ ١٧٠،١٦٩.

الطب النبوى ــــ

خاصية، وأن هذا اللبن شديد المنفعة، فلو أن إنساناً أقام عليه بدل الماء والطعام شفى به، وقد حرب ذلك فى قوم دُفِعُوا إلى بلاد العرب، فقادتهم الضرورة إلى ذلك، فعوفوا.

وأنفع الأبوال: بول الحمل الأعرابي، وهو النحيب(١)، انتهى.

وفى القصة: دليل على التداوى والتطبب، وعلى طهارة بول مأكول اللحم، فإن التداوى بالمحرمات غير حائز، ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم، وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة، وتأخير البيان لا يحوز عن وقت الحاجة.

وعلى مقاتلة الجانى بمثل مافعل، فإن هؤلاء قتلوا الراعى، وسَّملوا عينيه، تُبت ذلك في صحيح مسلم.

وعلى قتل الجماعة، وأخذ أطرفهم بالواحد.

وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معاً، فإن النبي ﷺ قطع أيديهم وأرجلهم حدًا لله على حرابهم، وقتلهم لقتلهم الراعي.

وعلى أن المحارب إذا أخذ المال، وقتل، قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل. وعلى أن الجنايات إذا تعددت، تغلظت عقوباتها، فإن هؤلاء ارتـدوا بعـد إسلامهم، وقتلوا النفس، ومثّلوا بالمقتول، وأخذوا المال، وجاهروا بالمحاربة.

وعلى أن حكم رده (٢٠) المحاربين حكم مباشرهم، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي الله عن ذلك.

وعلى أن قتل الغيلة (٢) يوجب قتل القاتل حداً، فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة ،وأحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا، وأفتى به.

<sup>(</sup>١) النحيب: الكريم الحسيب والمراد المختار. انظر: القاموس المحيط مادة [نحب].

<sup>(</sup>٢) ردء: عون وقوة وعمادًا. انظر: القاموس المحيط مادة [ردء].

 <sup>(</sup>٣) الغيلة: الحديمة؛ والمراد: خدعه فذهب به إلى موضع فقتله. انظر: القاموس المحيط مادة [غيل].
 ٨٠٠ - ٨٠٠ -

## فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج الجرح

## في الصحيحين(١):

عن أبى حازم، أنه سمع سهل بن سعد يسال عما دووى به حرح رسول الله على يرم أحد، فقال: ((جُرِحَ وَجُهُه، وكُسِرَتْ رُباعيتُه، وهُشِمُت البَيضَةُ على رأسِه، وكانت فَاطِمَةُ بنت رَسُول الله على تَعْسلُ الدَمَ لا يَزيدُ إلا على بن أبى طَالِب يَسكبُ عليها بالمِجنّ، فَلمَّا رأتْ فَاطِمَةُ الدَمَ لا يَزيدُ إلا كَرَةُ، أخذت قِطعة حَمير، فأحرَقَتْها حتى إذا صارت رَمَاذا المَصَقت بالجُرح فاستَمْسَكَ الدَمُ»، برماد الحصير المعمول من البردى، وله فعل قوى فى حبس الدم، لأن فيه تحفيفاً قوياً، وقلة لذع، فإن الأدوية القوية التحفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وحلبته، وهذا الرماد إذا نفخ وحده، أو مع الحل فى أنف الراعف قطع رعافه.

وقال صاحب القانون: البردى ينفع من النزف، ويمنعه، ويندر على المراحات الطرية، فيدملها، والقرطاس المصرى كان قديماً يعمل منه، ومزاحه بارد يابس، ورماده نافع من أكله الفم، ويحبس نفث الدم، ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى.

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الجهاد والسير (۲۹۱۱). ومسلم، كتاب: الجهاد والسير (۲۹۱۱).

### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى العلاج بشرب العسل، والحجامة، والكى

## في صحيح البخاري(١):

عن سعيد بن حبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: ﴿﴿الْشِهَاءُ فِي ثَـلاثٍ: شَرِبَةِ عَسلٍ، وشَرطةٍ مُحجم، وكيةِ نَارٍ، وأنا أنهى أُمَتى عَنْ الكَى﴾.

قال أبو عبد الله المازرى: الأمراض الامتلائية إما أن تكون دموية، أو صفراوية، أو بلغمية، أو سوداوية.

فإن كانت دموية، فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية، أ فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها، وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات، وبالحجامة (٢) على الفصد (٢).

وقد قال بعض الناس: إن القصد يدخل في قوله: «شَرطَةِ مُعجِمِ». فإذا أعيالها الدواء، فآخر الطب الكي، فذكره صلى الله عليه وسلم فــى الأدوية، لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية وحيث لا ينفع الدواء المشروب. وقوله: «وأنا أنهــي أُفتى عَن الكي»، وفي الحديث الآخر: «وما أحب أن أكتوي»<sup>(٤)</sup>، وإشارة إلى أن أوخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه، ولا يعجل التداوى به لما فيه من استعجال الأمل الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي، انتهى كلامه.

وقال بعض الأطباء: الأمراض المزاجية إما أن تكون بمادة، أو بغير مادة.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب (٥٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) الحجامة: المعالحة، والمحجم شئ كالكأس يُفرُّغ من الهواء ويوضع بالحلد فيجذب الـدم انظر: كنز العلوم والدر المنظوم، ص٩٨.

<sup>(</sup>٣) الفصد: شق العرق وإخراج الدم منه. انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب (٥٦٨٣).

الطاب النبوى \_\_\_\_\_\_ الطاب النبوى

والمادية منها: إما حارة، أو باردة، أو رطبة، أو يابسة، أو ما تركب منها. وهذه الكيفيات الأربع، منها كيفيتان فاعلتان: وهما الحرارة والبرودة، وكيفيتان منفعلتان: وهما الرطوبة واليبوسة، ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معها، وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن.

وسائر المركبات كيفيتان: فاعلة منفعلة.

فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هى التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التى هى الحرارة والبرودة، فحاء كلام النبوة فى أصل معالحة الأمراض التى هى الحارة والباردة على طريق التمثيل.

فإن كان المرض حارًا، عالجناه بإخراج الـدم، بـالفصد كـان أو بالحجامـة، لأن في ذلك استفراغًا للمادة، وتبريدًا للمزاج.

وإن كان باردًا عالحناه بالتسخين، وذلك موجود في العسل، فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة، فالعسل أيضاً يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاج، والتقطيع، والتلطيف، والحلاء، والتليين، فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية.

وأما الكى: فلأن كل واحد من الأمراض المادية، إما أن يكون حاداً فيكون سريع الإفضاء لأحد الطرفين، فلا يحتاج إليه فيه، وإما أن يكون مزمناً، وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكى في الأعضاء التي يجوز فيها الكى، لأنه لا يكون مزمنا إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو، وأفسدت مزاجه، وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها فيشتعل في ذلك العضو، فستخرج بالكى تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفضاء الجزء النارى الموجود بالكي لتلك المادة.

فتعلمنا بهذا الحديث الشريف: أخذ معالجة الأمراض المادية جميعها، كما استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله صلى الله عليه وسلم: «إلَّ شِدةَ الحُمَى مِنْ فَيح جَهَنم، فَأبردُوهَا بالماء»(١).

discritacifacifocifocifocifacifacifacifacifocifocifocif

(١) سبق تخريجه.

الطب النبوى ــــ

## فصل

## [الحجامة]

## ففی سنن ابن ماجه(۱):

من حديث حبارة بن المُغلِس -وهو ضعيف- عن كُثير بن سليم، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله على: «ها مَرَرَثُ لَيلَة أُسرِى بى بمَا الله عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الل

## وروى الترمذي في جامعه (۲):

من حديث ابن عباس هذا الحديث وقال ميه: «عَلَيكَ بالحِجَامَةِ يا مُحَمدُ». وفي الصحيحين<sup>(٢)</sup>:

من حديث طاووس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ: «احتَنجَمَ وأَعَطَى الحِجَّامَ أَجَرَهُ».

## وفي الصحيحين (١) أيضًا:

عن حُميد الطويل، عن أنس، أن رسول الله على حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلَّم مواليه، فخففوا عنه من ضريبته، وقال: «خَيسُو مَا تَدَاوِيتُم بهِ الحِجَامَةُ».

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه ابن ماجة، في سننه، كتاب: الطب (٣٤٧٩).

<sup>(</sup>۲) الحدیث: أخرجه الترمذی، فی سننته، كتاب: الطب (۲۰۵۳). قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن غریب.

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب (٥٩١٠). ومسلم، كتاب: المساقاه (١٢٠٢). ِ

 <sup>(</sup>٤) الحديث: أخرجه البحارى، كتاب: الإجازة (٢٢٨١)، دون لفظ(خير ما تداويتم به الحجاملة الحجاملة.
 الحجامة). ومسلم، كتاب: المساقاه (٧٧٧)، بلفظ: (إن أفضل ما تداويتم به الحجاملة أو هو من أمثل دوائكم).

الطب النبوى

# وفي جامع الترمذي(١):

عن عباد بن منصور، قال: سمعت عكرمة يقول: كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان يُغَلان عليه، وعلى أهله، وواحد لحجمه، وحجم أهله.

قال: وقال ابن عباس: قال نبى الله ﷺ: «نِعمَ الحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدمِ، ويَخفُ الصَلُبَ، ويَجلُو البَصَرَى.

وقال: إن رسول الله على حيث عرج به، ما مر على ملاً من الملائكة إلا قالوا: «عَلَيكَ بالحِجَامةِ»، وقال: «إنَّ خَيرَ مَا تَحتَجَمُونَ فِيهِ يَومَ سبعَ عشرةً، ويَومُ إحِلَى وعِشرِين »، وقال: «إنَّ خَيرَ مَا تَلَاوَيتُم بِهِ السُمُوطُ(") واللَّوجُ(") والحِجَامَةُ والمَشِي»، وأنَّ رَسول الله الله فَلَمُ لُذَ فقال: «مَنْ لدَّني؟» فكلهم أمسكوا، فقال: «لا يَبقَى أُحدٌ في البَيتِ إلاَّ لُدَّ إلاَّ العاسمُ»، قال هذا حديث غريب، ورواه ابن ماجة.

### وأما منافع الحجامة:

فإنها تنقى سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحى الجلد.

قلت: والتحقيق في أمرها وأصر الفصد، أنهما يختلفان باختلاف الزمان، والمكان، والأسنان، والأمزحة، فالبلاد الحارة، والأزمنة الحارة، والأمزحة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الحسد الداخل، فتحرجُ الحجامة ما لا يخرجه الفصد، ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد، ولمَنْ لا يقوى على الفصد.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (٢٠٥٣). وابن ماجة، كتاب: الطب (٣٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) السعوط: هو ما يجعل من الدواء في الأنف. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٣١/٢).

 <sup>(</sup>٣) اللدود: هو بالفتح ما يسقاه المريض في أحد شقى الفم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢١١/٤).

الطب النبوي\_\_

na manana na camana na manana m Tanàna manana na man

وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستحب فى وسط الشهر، وبعد وسطه. وبالجملة، فى الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم فى أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ، وفى آخره يكون قد سكن. وأما فى وسطه وبعيده، فيكون فى نهاية التزيد .

postantelelació su l'active il finales disconstitue per especial de la companya d

قال صاحب القانون: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر، لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بــل فـى وســط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر.

وقد روى عن النبى ﷺ، أنه قال: «خَيرُ ما تَدَاويتمْ بِهِ الحجَامةُ والفصدُ». وفي حديث: «خَيرُ الدّواء الحِجامَةُ والفَصدُ» انتهى.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((خَيرُ مَاْ تَذَاوِيتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ)). إشارة إلى أهـل الحجاز، والبـلاد الحـارة، لأن دمـاءهم رقيقـة، وهـى أميـل إلى ظاهر أبدانهـم لحذب الحرارة الخارحة لها إلى سطح الحسد واجتماعهـا فى نواحى الحلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة، وقواهم متخلخلة، ففى الفصد لهم خطر، والحجامة تفرق اتصالى إرادى يتبعه استفراغ كلى مـن العروق، وخاصـة العروق التـى لا تفصد كثيرًا، ولفصد كل واحد منها نفع خاص.

ففصد الباسليق: ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من المدم، وينفع من أورام الرئة، وينفع من الشوصة (١) وذات الحنب وحميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك.

وفصد الأكحل<sup>(٢)</sup>: ينفع من الامتلاء العارض في حميع البدن إذا كان دمويًا، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في حميع البدن.

nie nienie die dipolipoliociocipoliaciocii ka

 <sup>(</sup>٢) الأكحل: عرق في اليد وهو وسط الذراع. انظر: لسان العرب [كحل].
 -٧٤ –

الطب النبوى

وفصد القيفال(): ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثيرة الدم أو فساده. وفصد الودجين(): ينفع من وجع الطحال، والربو، والبهر، ووجع الحبين. والحجامة على الكاهل(): تنفع من وجع المنكب والحلق.

والحجامة على الأخدعين (<sup>4)</sup>: تنفع من أمراض الـرأس، وأجزائـه، كالوجـه، والأسنان، والأذنين، والعينين، والأنف، والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كــثرة الدم أو فساده أو عنهما جميعًا.

قال أنس ﷺ: ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَحتَجِمُ في الأخدَعَين والكَاهِلِ،.

وفى الصحيحين<sup>(°)</sup> :

عنه: «كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَحتَجِمُ ثلاثًا: واحِدةٌ على كاهِلِـهِ، واثنَتَيـن على الأَخدَعَين».

وفي الصحيح (1):

عنه: ﴿أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ لَصُّدَعٍ كَانَ بِهِ﴾.

وفی سنن ابن ماجهٔ<sup>(۲)</sup>:

عن على: «نَزَلَ جبرِيلُ على النَّبِي ﷺ بحِجَامَة الأَخدَعَينِ والكَاهِلِ».

<sup>(</sup>١) القيفال: عرق في اليد. انظر: مختار الصحاح [قفل].

<sup>(</sup>٢) الودجين: عرقان غليظان عن يمين ثغرة النحر [ودج].

 <sup>(</sup>٣) الكاهل: هــو موصل الظهر في العنق- وهـو مـا بيـن الكنفيـن انظر: الغريب لابـن قنيـة
 (٣/٣) ولسان العرب [الكهل].

<sup>(</sup>٤) الأخدعين: عرقان في جانبي العنق، انظر: النهاية في غريب الحديث [خدع].

<sup>(</sup>٥) الحديث: لم نحد له تخريج في البخاري أو مسلم، وأخرجه الإمام أحمد، في مسنده(١٩٢/٣).

 <sup>(</sup>٦) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الطب (٥٧٠١). بلفظ: ((من شقيقة كانت به)).
 ومسلم، كتاب: الحج (١٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطب (٣٤٨٢).

<sup>-</sup>Vo-

الطب النبوى ـــ

#### وفي سنن ابي داود:

من حديث حابر، أن النبي ﷺ: ((احتَجَمَ في وَركِهِ مِنْ وُثُءُ (''كان به)).

واختلف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا، وهي القمحدوة (٢٠):

وذكر أبو نُعيم: في كتاب الطب النبوى حديثًا مرفوعًا: ((عَلَيكُمْ بالحِجَامـةَ في جَوزَةِ القَمَحدُوةِ، فإنّها تَشفِي مِنْ حَمْسَةٍ أدواءٍ». ذكر منها الحذام.

وفى حديث آخر: «عَلَيكُمْ بالحِجَامَةَ في جَوزَةِ القَمَحدُوةِ، فإنها شِفَاءٌ مِـنُ اثنينِ وسبعِين دَاءً».

فطائفة منهم استحسنته وقالت: إنها تنفع من جحظ العين، والنتـوء العـارض فيها، وكثير من أمراضها، ومن ثقل الحاجبين والجفن، وتنفع من جربه.

وروى أن أحمد بن حنبل احتاج إليها، فاحتحم في جانبي قفاه، ولم يحتجم في النقرة وصاحب شريعتنا محمد ﷺ.

فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ، والحجامة تذهبه، انتهى كلامه.

ورد عليه آخرون، وقالوا: الحديث لا يثبت، وإن ثبت فالحجامة إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضروة.

فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه، فإنها نافعة له طبًا وشرعًا، فقـد ثبـت عـن النبى الله أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك، واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجته.

والحجامة تحت الذقن: تنفع من وجع الأسنان والوحه والحلقوم، إذا استعملت في وقتها، وتنقى الرأس والفكين.

والجحامة على ظهر القدم: تنوب عن فصد الصافن، وهو عرق عظيم عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين الساقين، وانقطاع الطمث، والحكة العارضة في الأنثيين.

**والحجامة فى أسفل الصدر**: نافعة من دماميل الفخذ، وحربه وبشـوره، ومن النقرس والبواسير، والفيل وحكة الظهر.

<sup>(</sup>١) وث، وهن، وهو دون الخلع والكسر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١٣١/٥).

 <sup>(</sup>٢) القمحدوة: ما أشرف على القفا من عظم الرأس والهامة فوقها، انظر: لسان العرب [قمحد].

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى أوقات الحجامة

#### روى الترمذي في جامعه:

من حديث ابن عباس يرفعه: «إنَّ خيرَ ما تَحتجمُونَ فيهِ يَـومَ سابعَ عشرةً، أو تاسعَ عَشرةً، ويَومَ إحدِى وعشرينَ)(١).

وفيه عن أنس: «كان رسولُ اللهِ ﷺ يحتجمُ في الأخذعَينِ والكاهلِ، وكَانْ يحتجمُ لسبعةً عشرَ، وتسعةً عشرَ، وفي إحدِي وعشرينَ)('').

### وفي سنن ابن ماجة (٢):

عن أنس مرفوعًا: «مَنْ أَرادَ الحِجَامَةَ فليتحرَّ سَبعةَ عشرَ، أو تِسعةَ عشرَ، أو إِسعةَ عشرَ، أو إِحدى وعشرين، لا يتَبيغُ باحَدِكِم الدمُ فَيقَتْلُهُ».

## وفی سنن أبی داود(''):

من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ احتجمَ لسبعَ عشرةَ، أو تسعَ عشرةَ، أو أو تسعَ عشرةَ، أو إحدَى وعشرينَ، كَانتْ شفاءً مِنْ كُلِ داءٍ» وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم.

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء، أن الحجامة في النصف الثاني، وما يليه من الرابع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان مِنْ أول الشهر وآخره.

قال الخلاَّل: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت.

<sup>(</sup>١) سبق تخريحه.

 <sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (٢٠٥١). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) الحدث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطب (٣٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) الحديث: اخرجه أبو داود، كتاب: الطب (٣٨٦١).

وقال صاحب القانون: أوقاتها في النهار: الساعة الثانية أو الثالثة، ويحب تُوقِّيها بعد الحمام إلا فيمن دمه غليظ، فيحب أن يستحم، ثم يستحم ساعة، ثـم يحتجم، انتهى.

وتكره عندهم الحجامة على الشبع، فإنها ربما أورثت سددًا أو أمراضًا رديق، لا سيما إذا كان الغذاء رديعًا غليظًا.

وفى أثر: «الحِجَامَةُ على الرِيقِ دواءً، وعَلَى الشِيَعِ دَاءً، وفـى سبعةَ عشَـر مِنْ الشهر شِفاء».

واحتيار هذه الأوقات للححامة، فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى، وحفظًا للصحة.

وأما فى مداواة الأمراض، فحيثما وجد الاحتياج إليها وحب استعمالها. وفى قوله: ((لا يَتَبيغ أحدَكُمُ اللهمُ فيقتُلُه)(١٠)، دلالة على ذلك، يعنى لنـلا يتبيغ، فحذف حرف الحر مع (أن)، ثم حذفت (أن).

والتبيغ: الهَيج، وهو مقلوب البغى، وهو بمعناه، فإنه بغى الدم وهيجانه. وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أى وقت احتاج من الشهر.

## وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة:

#### فقال الخلال في جامعه:

أخبرنا حرب بن إسماعيل، قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة فـى شــيء مـن الأيام؟ قال: قد حاء فـى الأربعاء والسبت.

وفيه: عن الحسين بن حسان، أنه سأل أبا عبــد اللـه عـن الححامـة: أي يـوم تكره ؟ فقال: في يوم السبت، ويوم الأربعاء، ويقولون: يوم الحمعة.

وروى الخلال: عن أبى سلمة وأبى سعيد المقبرى، عن أبى هريرة مرفوعًا: ((مَنْ احتَجَمَ يَومَ الأربعاءِ أو يومَ السَبْتِ، فأصَابَهُ بَياضٌ أو بَسرَصٌ، فلاَ يلُومَنَ إلا نَفسَهُ».

(١) الحديث سبق تخريجه.

\_\_\_\_\_ الطب النبوى

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن على بن جعفر، أن يعقوب بن بختان حدَّثهم. قال: سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ فكرهها. وقال: بلغنى عن رجل أنه تنور، واحتجم يعنى يوم الأربعاء، فأصابه البرص. قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم.

وفى كتاب الأفراد للدارقطني: من حديث نافع قال: قال لى عبد الله بن عمر: تبيغ بى الدم، فابغ لى حجامًا ولا يكن صبيًا ولا شيخًا كبيرًا، فإنى سمعت رسول الله على يقول: «الحِجَامَةُ تَزِيدُ الحَافِظَ حِفظًا، والعَاقلَ عَقلاً، فاحتجمُوا عَلَى اسمِ اللهِ تَعالى، ولا تَحتجمُوا الحَميس، والجُمعَة، والسبت، والأحَد، واحتجمُوا الثَين، وما كان مِنْ جُدًام ولا بَرَص، إلا نَزلَ يَومَ الأَربعاء».

قال الدار قطني: تفرد به زياد بن يحيى، وقد رواه أبوب عن نافع. وقال فيه: «واحتَجمُوا يَومَ الأثنين والثلاثاء، ولا تحتجمُوا يومَ الأربعاء».

### وقد روی ابو داود (۱) فی سننه:

وفى ضمن هذه الأحَاديث المقدمة استحباب التداوى، واستحباب الحجامة، وأنها تكون فى الموضع الذى يقتضيه الحال، وجواز احتجام المحرم، وإن آل إلى قطع شيء من الشعر، فإن ذلك جائز .

وفى وحوب الفدية عليه نظر، ولا يقوى الوحوب، وحواز احتجام الصائم. **فإن في صحيح البخاري<sup>(٢)</sup>:** 

أن رسول الله على: ((احتجَمَ وهو صَائمٌ)).

ولكن هل يفطر بذلك، أم لا؟ مسألة أخرى، الصواب: الفطر بالحجامة،

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الطب (٣٨٦٢).

(٢) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الطب (٥٦٩٤).

الطب النبوي

لصحته عن رسول الله من غير معارض، وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم؛ ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور:

congression and production relations to the state of the production of the state of

أحدها: أن الصوم كان فرضًا.

الثاني: أنه كان مقيمًا.

الثالث: أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة.

الرابع: أن هـذا الحديث متأخر عن قوله صلى الله عليه وسلم: «أفطرَ الحَاجِمُ والمحجُومُ»(١).

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع، أمكن الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحجامة، وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلاً يحوز الخروج منه بالحجامة وغيرها، أو من رمضان لكنه في السفر، أو من رمضان في الحضر، لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر، أو يكون فرضًا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها، لكنه مبقى على الأصل.

وقوله: ((أفطرَ الحَاجِمُ والمَحجُومُ))، نافل ومتــأخر، فيتعين المصير إليـه ولا سبيل إلى إثبات واحدةً من هذه المقدمات الأربع، فكيف بإثباتها كلها.

وفيها دليل على استئحار الطبيب وغيره من غير عقد إحارة، بل يعطيــه أحــرة المثل، أو ما يرضيه.

وفيها دليل على حواز التكسب بصناعة الحجامة، وإن كان لا يطيب للحر أكـل أحرته من غير تحريم عليه، فإن النبي في أعطاه أحره، ولم يمنعه من أكله، وتسميته إياه خبيثًا كتسميته للثوم والبصل خبيثين، ولم يلزم من ذلك تحريمهما.

وفيها دليل على حواز ضرب الرحل الخراج على عبده كل يوم شيئًا معلومًا بقدر طاقته، وأن للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه، ولو منع من التصرف، لكان كسبه كله خراجًا ولم يكن لتقديره فائدة، بل مــا زاد على خراجـه، فهــو تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد، والله أعلم.

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الصوم.

-**^.**-

### فصل

# فى هديه صلى الله عليه وسلم فى قطع العروق والكى

ثبت في الصحيح:

من حدیث حابر بن عبد الله: «أن النبی ﷺ بَعثَ إلی أَبی بِن كَعسبِ طَبِیبًا، فَقَطَعَ له عِرقًا وكوَاهُ عَلیهِ»(۱).

ولما رمى سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبى الله تشخ ثم ورمت، فحسمه النانية (٢٠)، والحسم: هو الكي.

### وفي طريق آخر:

أن النبي ﷺ ((كوى سعد بن معاذ في أكحله بمشقص))، ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه.

وفى لفظ آخر: أن رجلاً من الأنصار رمى في أكحله بمشقص، فأمر النبي الله فكوى.

وقال أبو عبيد: وقد أتى النبى ﷺ برحـل نعـت لـه الكـى، فقـال: «اكـواه وارضفوه».

قال أبو عبيد: الرضف: الحجارة تسحن، ثم يكمد بها

وقال الفضل بن دكين:

حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر: ﴿أَنَّ النَّبَيُّ ﷺ كُوَاهُ فِي أَكَحَلِهِ﴾.

وفى صحيح البخارى<sup>(٣)</sup>:

من حديث أنس: ﴿أَنَّهُ كُوى مِن ذَاتِ الجَنبِ وَالنَّبِي عَلَيُّ حَيًّ ﴾.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه مسلم، كاب: السلام (٢٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: السلام (٢٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب (٧٢١).

#### وفى الترمذي(١).

عن أنس، أن النبى ﷺ: ((كوى أسعدَ بسنَ زرارةِ مِنْ الشوكةِ))، وقـد تقـدم الحديث المتفق عليه وفيه: ((وأنا أنهى المحديث الكي). المحديث المتفق عليه وفيه: ((وما أحَبَّ أن أكتوى)) وفي لفظ آخر: ((وأنا أنهى أمتى عن الكي).

### وفي جامع الترمذي(١):

قال الخطابي: إنما كوى سعدًا ليرقأ الدم من حرحه، وحاف عليه أن يـــزف فيهلك والكي مستعمل في هذا الباب، كما يكون من تقطع يده أو رحله.

وأما النهى عن الكى، فهو أن يكتوى طلبًا للشفاء، وكانوا يعتقدون أنــه متــى لم يكتو، هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية.

وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة، لأنه كان به ناصور، وكان و موضعه خطرًا، فنهاه عن كيه، فيشبه أن يكون النهى منصرفًا إلى الموضع المخوف منه، والله أعلم.

وقال ابن قتیبة: الکی حنسان: کی الصحیح لئلا یعتل، فهذا الذی قیــل فیـه: لم یتوکل مَنْ اکتوی، لأنه یرید أن یدفع القدر عن نفسه.

والثاني: كي الحرح إذا نغل<sup>٣)</sup>، والعضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء.

وأما إذا كان الكي للتداوى الذي يجوز أن ينجع، ويجوز ألا ينجع، فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهي.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (٢٠٥٠). قال أبو عيسى: هذا الحديث حسن غريب.

<sup>(</sup>۲) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (۲۰٤۹). قال أبــو عيــــى: هــذا حديث حـــــن صحيح، وابن ماجه كتاب: الطب، باب: الكي (۲۰٤۹).

<sup>(</sup>٣) نغل: أَى فسد الحرح. انظر: لسان العرب [نغل].

## وثبت في الصحيح:

في حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الحنة بغير حســاب: «أنَّهُـم الذين لا يَ يَستَرِقُونَ ولا يَكتَوُون ولا يَتطيرُونَ، وعلى رَبِهِم يَتُوكُلُونَ»('').

فقُد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها: فعله؛ والثاني: عـــدم محبتــه له، والثالث: الثناء على مَنْ تركه، والرابع: النهي عنه.

ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على حوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه.

وأما الثناء على تاركه، فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهى عنه، فعلى وأما النهى عنه، فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذى لا يحتاج إليه، بل يفعل خوفًا من حدوث الداء، والله أعلم.

(۱) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الطب، باب: من اكتوى أو كوى غيره (٥٧٠٥). كتاب: الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين إلى الجنة بغير حساب. -٨٣-

### فصل

analysis grant and a constant and a

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج الصرع

أخرج في الصحيحين(١):

من حديث عطاء بن أبى رباح، قال: قال ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الحنة ؟ قلت: بلسى على فقالت: إنبى ألحنة ؟ قلت: بلسى قال: إنبى ألحنة أن ألحنة أن ألحنة أن ألحنة أن ألحنة أن ألحنة أن ألمنت والله ألله لى، فقال: «إِنْ شِنْتِ صَبَرتِ ولَكِ الْجَنَةُ، وإنْ شِنْتِ دَعَوتُ الله لَكِ أَنْ يُعَافِيكِ»، فقالت: أصبر. قالت: فإنى أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف فدعا لها.

قلت: الصرع صرعان: صرع من الأرواح النعبيثة الأرضية، وصرع من الأخلاط الرديئة.

والثاني: هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه.

وأما صرع الأرواح، فأثمتهم وعقلاؤهم يعترفون به، ولا يدفعونه، ويعترفون بأن علاجة بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فتدافع آثارها، وتعارض أفعالها وتبطلها، وقد نص على ذلك بقراط فى بعض كتبه، فذكر بعض علاج الصرع.

وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذى سببه الأخلاط والمادة. وأما الصرع الذى يكون من الأرواح، فلا ينفع فيه هذا العلاج.

وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم، ومن يعتقـد بالزندقـة فضيلـة، فـأولئك ينكرون صرع الأرواح، ولايقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الحهل، ولا فليس في الصناعة الطبية ما يدفـع ذلك، والحس والوحـود شاهد بـه، وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط، هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع: المرض الإلهي.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: المرضى، باب: من يُصرع من الريح (٦٥٦٠). ومسلم، كتاب: البر والصلة والأداب، باب: المؤمن فيما يصيبه (٢٥٧٦).

وقالوا: إنه من الأرواح.

وأما جالينوس وغيره، فتأولوا عليهم هذه التسمية، وقالوا: إنما سموه بالمرض الإلهى لكون هذه العلة تحدث في الراس، فتضر بالجزء الإلهى الطاهر الذي مسكنه الدماغ.

وهـذا التأويل نشأ لهـم من جهلهـم بهـذه الأرواح وأحكامهـا، وتأثيراتهـا، وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده.

ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من حهل هؤلاء وضعف عقولهم. وعلاج هذا النوع يكون بأمرين:

أمر من جهة المصروع، وأمر من جهة المعالج.

فالذى من جهة المصروع يكون بقوة نفسه، وصدق توجهه إلى فـاطر هـذه الأرواح وبارئها والتعوذ الصحيح الذى قد تواطأ عليه القلب والنسان، فــإن هـذا نوع محاربة، والمحاربة لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين.

أن يكون السلاح صحيحًا في نفسه جيدًا، وأن يكون الساعد قويًا.

فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل، فكيف إذا عدم الأمران جميعًا يكون القلب خرابًا من التوحيد، والتوكيل، والتقوى، والتوجه، ولا سلاح له.

والثاني: من حهة المعالج، بأن يكون فيه هذان الأمران أيضًا، حتى إن من المعالجين من يكتفى بقوله: اخرج منه، أو بقول: بسم الله أو بقول: لاحُولُ ولا تُوبًا بالله، والنبى للله يُقلَّدُ يقول: (وأخرُجُ عَدوَ الله أنا رَسُولُ اللهِ».

وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع مَنْ يخاطب الروح التي فيمه، ويقول: قال لك الشيخ: اخرجي، فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع، وربما خاطبها بنفسه، وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب، فيفيق المصروع ولايحس بألم، وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارًا.

وكان كثيرًا ما يقرأ في أذن المصروع: ﴿أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَشًا وَأَنَّكُمْ عَبَشًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْهَا لاَ تُوْجَعُونَ ﴿ المومنون: ١١٥] وحدثنى أنه قرأها مسرة في أذن المصروع.

فقالت الروح: نعم، ومد بها صوته.

الطب النبوى \_\_

قال : فأخذت له عصا، وضربته بها في عروق عنقه حتى كلُّت يـداى مـن الضرب، ولم يشك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب.

ŞUBBOCIK CIĞÜEN ÇI:

ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبه.

فقلت لها: هو لا يحبك.

قالت: أنا أريد أن أحج به.

فقلت لها: هو لا يريد أن يحج.

فقالت: أنا أدعه كرامة لك.

قال: قلت: لا ولكن طاعة لله ولرسوله.

قالت: فأنا أخرج منه.

قال: فقعد المصروع يلتفت يمينًا وشمالًا.

وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ.

قالوا له: وهذا الضرب كله؟

فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب، ولم يشعر بأنه وقع به نرب البتة.

وكان يعالج بآية الكرسي، وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه بها، وبقراءة المعوذتين.

وبالحملة فهذا النوع من الصرع، وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة، وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة ديهم، وخراب قلوبهم والسنتهم من حقائق الذكر، والتعاويذ، والتحصنات النبوية والإيمانية، فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه، وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا.

ولو كُشِفَ الغطاء، لرأيت النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الحبيثة، وهى فى أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت، ولا يمكنها الامتناع عنها، ولا مخالفتها، وبها الصرع الأعظم الذى لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة، فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة، وبالله المستعان.

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما حاء به الرسل، وأن تكون الجنة والنار نصب عينيه وقبلة قلبه، ويستحضر أهل الدنيا، وحلول المثلات والآفات بهم، ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر، وهم صرعى لا يفيقون، وما أشد داء هذا الصرع، ولكن لما عمَّت البلية به بحيث لا يرى إلا مصروعًا، لم يصر مستغربًا ولا مستنكرًا، بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه.

فإذا أراد الله بعبد حيرًا أفاق من هذه الصرعة، ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمينًا وشمالاً على اختلاف طبقاتهم، فمنهم مَنْ أطبق به الحنون، ومنهم مَنْ يفيق أحيانًا قليلة، ويعود إلى حنونه، ومنهم مَنْ يفيق مرة، ويُحَن أخرى، فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل، ثم يعاوده الصرع فيقع في التخيط.

## وأما صرع الأخلاط فهو:

علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعًا غير تام.

وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة، فيمتنع نف و ذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذًا تامًا من غير انقطاع بالكلية، وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، أو كيفية لاذعة، فينقبض الدماغ لدفع المؤذى، فيتبعه تشنج في حميع الأعضاء، ولايمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبًا، بل يسقط، ويظهر في فه الذبد غالبًا.

وهذه العلة تعد من حملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وحوده المؤلم خاصة، وقد تعد من حملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها، وعسر برئها، لاسيما إن تجاوز في السن خمسًا وعشرين سنة، وهذه العلة في دماغه، وخاصة في جوهرة، فإن صرع هؤلاء يكون لازمًا.

قال أبقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا.

الطب النبوي\_

إذا عرف هذا، فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتنكشف، يحوز أن يكون صرعها من هذا النوع، فوعدها النبي الله المحتف المبرها على هذا المرض، ودعا لها أن لا تتكشف، وخيَّرها بين الصبر والجنة، وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان، فاختارت الصبر والجنة.

tion of the state of the state

وفى ذلك دليل على حواز ترك المعالجة والتداوى، وأن عملاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل مالا يناله عملاج الأطباء، وأن تأثيره وفعله، وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية، وانفعال الطبيعة عنها، وقد جربنا هذا مرارًا نحن وغيرنا، وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية، وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم، وسفلتهم، وجهالهم.

 الطب النبوى

### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج عِرْقِ النسا

## روی ابن ماجه(۱) فی سننه:

عرق النساء: وجع يبتدئ من مفصل الورك، وينزل من خلف على الفحذ، وربما على الكعب، وكلما طالت مدته، زاد نزوله، وتهزل معه الرحل والفحذ، وهذا الحديث فيه معنى لغوى، ومعنى طبى.

فأما المعنى اللغوى: فدليل على حواز تسمية هذا المرض بعرق النسا خلافًا لمَنْ منع هذه التسمية، وقال: النسا: هو العرق نفسه، فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهو ممتنع.

#### وجواب هذا القائل من وجهين:

أحدهما: أن العرق أعم من النسا، فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو كل الدراهم أو بعضها.

الثاني: أن النسا هو المرض الحال بالعرق، والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محله وموضعه.

قيل: وسمى بذلك لأن ألمه ينسى ماسواه، وهذا العرق ممتد من مفصل الورك، وينتهى إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي (٢) فيما بين عظم الساق والوتر.

<sup>(</sup>١) رواه: ابن ماجه، في كتاب: الطب، باب: دواء عرق النسا (٣٤٦٣). واسناد صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) الجانب الوحشى: الجانب الأيمن من كل شئ.

الطب النبوي \_\_\_\_\_\_

Commission of the Commission o

## وأما المعنى الطبي: فقد تقدم أن كلام رسول الله على نوعان:

عام بحسب الأزمان، والأماكن، والأشخاص، والأحوال، خاص بحسب هذه الأمور أو بعضها، وهذا من هذا القسم، فإن هذا خطاب للعرب، وأهل الحجاز، ومن جاورهم، ولاسيما أعراب البوادي، فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهم، فإن هذا المرض يحدث من يبس، وقد يحدث من مادة غليظة لزجة، فعلاجها بالإسهال والألية فيها الخاصيتان:

الإنضاج، والتليين: ففيها الإنضاج، والإخراج.

وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين، وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولها، وصغر مقدارها، ولطف جوهرها، وخاصية مرعاها لأنها ترعى أعشاب البر الحارة، كالشيح، والقيسوم، ونحوهما، وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان، صار في لحمه من طبعها بعد أن يلطفها تغذيه بها، ويكسبها مزاحاً الطف منها، ولاسيما الألية، وظهور فهل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم، ولكن الخاصية التي في الألية من الإنضاج والتلين لا توجد في اللبن، وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي الأدوية المفردة، وعليه أطباء الهند.

وأما الروم واليونان، فيعتنون بالمركبة، وهم متفقون كلهم على أن من مهارة الطبيب أن يداوى بالغذاء، فإن عجز فبالمفرد، فإن عجز، فبما كان أقل تركيبًا.

وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادى الأمراض البسيطة، فالأدوية البسيطة تناسبها، وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب.

وأما الأمراض المركبة، فغالبًا ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها فاختيرت لها الأدوية المركبة، والله تعالى أعلم. ..... الطب النبوى

## فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يُمشيه ويُلينه

## روى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه:

من حديث أسماء بنت عميس، قالت: قال رسول الله على: «بمَاذَا كُنْتِ
تَسْتَمشِينَ؟» قالت: بالشبرم (١)، قال: «حار جار»، قالت: ثم استمشيت بالسنا،
فقال: «لوْ كَانَ شَيٌّ يُشْفِي مِنْ الْمُوتِ لَكَانَ السَّنَّ» (١).

## وفی سنن ابن ماجه(۲):

قيل: يا رسول الله وما السام؟

قال: «الموت».

قوله صلى الله عليه وسلم: «بِهَاذًا كُنْتِ تَسْتَمشِينَ؟»، أى: تلينين الطبع حتى يمشى، ولايصير بمنزلة الواقف، فيؤذى باحتباس النجو، ولهذا سمى الدواء المسهل مشيًا على وزن فعيل.

وقيل: لأن المسهول يكثر المشي والاختلاف للحاجة.

(١) الشبرم: نبات له لبنًا سامًا. انظر: كتاب: التنوير في الاصطلاحات الطبية.

(۲) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (۲۰۸۱). قال أبـو عيسى: هـذا حديث حسن غريب يعنى دواء المشى، وابن ماجه، كتاب: الطب (۳٤٦١).

(٣) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطب (٣٤٥٧).

الطب النبوي

وقد روى: «بماذا تَسْتَشفين؟».

فقالت: بالشبرم، وهو من حملة الأدوية اليتوعية (١)، وهو قشر عرق شجرة، وهو حار يابس فى الدرجة الرابعة، وأحوده المائل إلى الحمرة، الخفيف الرقيق الذى يشبه الحلد الملفوف وبالحملة فهو من الأدوية التى أوصى الأطباء بترك استعمالها لخطرها، فرط إسهالها.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((حار جار)) ويروى: ((حار يار)).

قال أبو عبيد: وأكثر كلامهم بالياء.

قلت: وفيه قولان:

أحدهما: أن الحار الحار بالحيم:الشديد الإسهال، فوصفه بالحرارة، وشدة الإسهال وكذلك هو، قاله أبو حنيفة الدينوري.

والثانى: -وهو الصواب- أن هذا من الإتباع اللذى يقصد به تأكيد الأول، ويكون بين التأكيد اللفظى والمعنوى، ولهذا يراعون فيه اتباعه فى أكثر حروف، كقولهم: حسن بسن، أى: كامل الحسن، وقولهم :حسن قسن بالقاف، ومنه شيطان ليطان، وحار جار، مع أن فى الجار معنى آخر، وهو الذى يجر الشيء الذى يصيبه من شدة حرارته وجذبه له، كأنه ينزعه ويسلخه.

ويار: إما لغة في حار، كقولهم :صهرى وصهريج، والصهارى والصهاريج، وإما إتباع مستقل.

وأما السنا، ففيه لغتان المد والقصر، وهو نبت حجازى أفضله المكى، وهو دواء شريف مأمون الغائلة، قريب من الاعتدال، حار يابس فى الدرجة الأولى، يسهل الصفراء والسوداء، ويقوى حرم القلب، وهذه فضيلة شريفة فيه، وخاصيت النفع من الوسواس السوداوى، ومن الشقاق العارض فى البدن، ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعر، ومن القمل والصداع العتيق، والحرب، والبشور،

<sup>(</sup>١) اليتوعية: هي كل نبات له لبن دار، وهو جنس نبات من الفصيبة السوسنية. انظر: المعجم الوسيط. . . . .

------ الطب النبوى

والحكة، والصرع، وشرب مائه مطبوخًا أصلح من شربه مدقوقًا، ومقدار الشربة منه ثلاثة دراهم، ومن مائه خمسة دراهم، وإن طبخ معه شيء من زهـر البنفسـج والزبيب الأحمر المنزوع العجم، كان أصلح.

قال الوازى: السناء والشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة، وينفعان من الحرب والحكة، والشربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم.

#### وأما السنوت، ففيه ثمانية أقوال:

أحدها: أنه العسل.

والثاني: أنه رب عكة السمن يخرج خططًا سوداء على السمن، حكاهما عمرو بن بكر السكسكي.

الثالث: أنه حب يشبه الكمون وليس به، قاله ابن الأعرابي.

الرابع: أنه الكمون الكرماني.

الخامس: أنه الرازيانج، حكاهما أبو حنيفة الدينورى عن بعض الأعراب. السادس: أنه الشبت.

السابع: أنه التمر حكاهما أبو بكر بن السنى الحافظ.

الثامن: أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن، حكاه عبد اللطيف البغدادي.

قال بعض الأطباء: وهذا أجدر بالمعنى، وأقرب إلى الصواب، أى: يخلط السناء مدقوقًا بالعسل المخالط للسمن ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردًا لما في العسل والسمن من إصلاح السنا، وإعانته له على الإسهال، والله أعلم.

#### وقد روى الترمذى:

وغيره من حديث ابن عباس يرفعه: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَا تَذَاوَيْتُمْ بِهِ السُّعُوطُ واللَّدُودُ وَالحِجَامَةُ والمَشَّيُ (١٠).

والمشي: هو الذي يمشي الطبع ويلينه ويسهل خروج الخارج.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب، باب: ماجاء في السعوط وغيره (٢٠٤٨)، والحاكم في المستدرك (٣٣٣/٤). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث عباد بن منصور، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.قال: الذهبي: عباد ضعفوه.

طب النبوي \_\_\_\_\_طب

#### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج حكة الجسم وما يولد القمل

في الصحيحين (١):

وَفَى رواية: أن عبداً الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام رضى الله تعالى عنهما شكوا القمل إلى النبي في فن غزاةٍ لهما، فرحص لهما في قمص الحرير، ورأيته عليهما.

هذا الحديث يتعلق به أمران: أحدهما فقهي والآخر طبي.

فأما الفقهى: فالذى استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقًا، وتحريمه على الرحال إلا لحاجة ومصلحة راجحة، فالحاجة إما من شدة البرد، ولا يحد غيره، أو لا يحد سترة سواه.

ومنها: لباسه للحرب، والمرض، والحكة، وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح.

والجواز: أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وأصح قولى الشافعي، إذ الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وحد فيه ذلك المعنى، إذا الحكم يعم بعموم سببه.

ومن منع منه، قبال: أحاديث التحريم عامة، وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير، ويحتمل تعديها إلى غيرهما. وإذا احتمل الأمران، كان الأخذ بالعموم أولى.

(۱) الحديث: أخرجه البحارى، كتاب: الجهاد والسير (۲۹۱۹). ومسلم، كتاب: اللباس و والزينة (۲۰۷۱).

الطب النبوى

ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث: فالا أدرى أبلغت الرخصة من بعدهما، أم لا؟

والصحيح: عموم الرحصة، فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص، وعدم الحاق غير من رخص له أولاً به، كقوله لأبي بردة في تضحيته بالحذعة من المعز: «تُجزيكَ ولَنْ تُجزي عَنْ أَحدٍ بَعْلَدُكَ» (أ. وكقوله تعالى لنبيه عَنْ أَحدٍ بَعْلَدُكَ» في نكاح من وهبت نفسها له ﴿خَالِصَةُ لَلكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الاحزاب: ٥٠].

وتحريم الحرير: إنما كان سداً للذريعة، ولهذا أبيح للنساء، وللحاجة، والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع، فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة ما حرم النظر سدًا لذريعة الفعل، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهى سدًا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس، وابيحت للمصلحة الراجحة، وكما حرم ربا الفضل سدًا لذريعة ربا النسيئة، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا، وقد أشعبنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب (التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير من كتاب (التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير).

### وأما الأمر الطبي:

فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان، ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية، لأن مخرجه من الحيوان، وهو كثير المنافع، حليل الموقع.

ومن خاصيته تقوية القلب، وتفريحه، والنفع من كثير من أمراضه، ومن غلبة المرة السوداء، والأدواء الحادثة عنها، وهو مقو للبصر إذا اكتحل به، والخام منه -وهو المستعمل في صناعة الطب- حار بابس في الدرجة الأولى.

**وقیل**: حار رطب فیها.

وقيل: معتدل.

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الجمعة (٩٨٣).

-90

وإذا اتحذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاحه، مسحنًا للبـدن، وربمـا بُرَّدَ البدن بتسمينه إياه.

NEW TRACE AND CONTROL OF THE CONTROL

قال الرازى: الإبريسم أسخن من الكتان، وأبرد من القطن، يربى اللحم، وكل لباس خشن، فإنه يهزل، ويصلب البشرة وبالعكس.

قلت: والملابس ثلاثة أقسام:

قسم يسخن البدن ويدفئه، وقسم يدفئة ولايسخنه، وقسم لا يسخنه ولا يدفئه.

وليس هناك ما يسخنه ولا يدفته، إذ مايسخنه فهو أولى بتدفتته، فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفىء، وملابس الكتان والحرير والقطن تدفىء ولا تسخن، فثياب الكتان باردة يابسة، وثياب الصوف حارة يابسة، وثياب القطن معتدلة الحرارة، وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه.

قال صاحب المنهاج: ولبسه لا يسنحن كالقطن، بل هو معتدل، وكل لباس أملس صقيل، فإنه أقل إسنحانًا للبدن، وأقل عونًا في تحلل ما يتحلل منه، وأحرى أن يلبس في الصيف، وفي البلاد الحارة.

ولما كانت ثياب الحرير كذلك، وليس فيها شيء من اليبس والخشونة الكائنين في غيرها، وصارت نافعة من الحكة، إذ الحكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة، فلذلك رخص رسول الله في للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير لمداوة الحكة، وثياب الحرير أبعد عن تولد القمل فيها، إذ كان مزاجها مخالفًا لمزاج ما يتولد منه القمل.

وأما القسم الذي لا يدفى، ولا يسخن، فالمتخذ من الحديد والرصاص، والخشب والتراب، ونحوها.

فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفق للبدن، فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي أباحت الطيبات، وحرمت الخبائث؟.

قيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بحواب، فمنكرو الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى حواب عن هذا السؤال.

ومثبتو التعليل والحكم -وهـم الأكثرون- منهـم من يجيب عـن هـذا بـأن

الطب النبوى

الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه، وتتركه لله، فتثاب على ذلك لا سيما ولها عوض عنه بغيره.

ومنهم: من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء، كالحلية بالذهب، فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبُّه الرجال بالنساء.

ومنهم من قال: حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعُجب.

ومنهم من قال: حرم لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخسث، وضد الشهامة والرجولة، فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث.

ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه فى الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث، والرخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية، فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها، وإن لم يذهبها.

ومن غلظت طباعة وكثفت عن فهم هذا، فليسلم للشارع الحكيم.

ولهذا كان أصح القولين: أنه يحرم على الولى أن يلبسه الصبى لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث.

## وقد روى النسائى(١):

من حديث أبي موسى الأشعرى، عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّه أَحلَّ لإِنَاثِ أَمْتي الْحَرِيرَ والْذَهَبَ، وحرَّمَهُ عَلى ذُكورِهَا».

وفى لفظ: «حرَّم لِبَاسُ الحَرِيرَ واللَهَبِ عَلى ذُكُورِ أُمَتِى، وأحَّل لإنَاتِهِمِ» (``. وفي صحيح البخاري(''):

عن حذيفة قال: نهى رسول الله للله عن لبس الحرير والديباج، وأن يحلس عليه، وقال: «هُو لَهُم فِي الْدُنيًا، ولَكُمْ فِي الْآخِرَةِ».

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه النسائي، في سننه. كتاب: الزينة (٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: اللباس (١٧٣٠). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيع.

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: اللباس (٦٣٢٥)، (٥٨٣٧).

الطب النبوي \_

# فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج ذات الجنب

## روى الترمذي في جامعه(١):

من حدیث زید بن أرقم، أن النبی ﷺ قال: ﴿تَعَاوُوا مِنْ ذَاتِ الْجَنبِ الْقُسِطِ الْبَحَرى وَالزَيْتِ».

وذات الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغير حقيقي.

فالحقيقي: ورم حار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع.

وغير الحقيقي: ألم يشبهه يعرض في نواحي الحنب عن رياح غليظة مؤدية تحتقن بين الصفاقات، فتحدث وحمًا قريبًا من وجع ذات الحنب الحقيقي، إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود، وفي الحقيقي ناخس.

قال صاحب القانون: قد يعرض فى الجنب، والصِفَاقات، والعضل التى فى الصدر، والأضلاع، ونواحيها أورام مؤذية جدًا موجعة، تسمى شــوصة<sup>(۱)</sup> وبرساماً<sup>(۱)</sup>، وذات الجنب.

وقد تكون أيضًا أوجاعًا في هذه الأعضاء ليست من ورم، ولكن مـن ريـاح غليظة، فيظن أنها من هذه العلة، ولا تكون منها.

قال: واعلم أن كل وجع في الجنب قد يسمى ذات الجنب اشتقاقًا من مكان الألم، لأن معنى ذات الجنب صاحبة الجنب، والغرض بــه هاهنــا وجـع الجنب،

Hooka Hackbokkakkakkakkakkakkakkakkakka

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (٢٠٧٩). قال أبـو عيسـي: هـذا حديث حسـن غريب صحيح.

<sup>(</sup>٢) شوصة: وجع في البطن من ريح، انظر: المعجم الوسيط [شوص].

<sup>(</sup>٣) البرسام: هو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة [المعجم الوسيط:برسم].

.....الطب النبوى

فإذا عرض في الجنب ألم عن أي سبب كان نسب إليه، وعليه حمل كلام يقراط في قوله إن أصحاب ذات الجنب ينتفعون بالحمام.

قيل: المراد به كل مَنْ به وجع جنب، أووجع رئة من سوء مزاج، أو من أخلاط غليظة، أو لذاعة من غير ورم ولا حمى.

قال بعض الأطباء: وأما معنى ذات الجنب فى لغة اليونان، فهـو ورم الحنب الحار ،وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة، وإنمـا سـمى ذات الجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورمًا حارًا فقط.

### ويلزم ذات الجنب الحقيقى خمسة أعراض:

وهي الحمي والسعال، والوجع الناخس، وضيق النفس، والنبض المنشاري.

والعلاج الموجود في الحديث، ليس هو لهذا القسم، لكن للقسم الثاني الكائن عن الريح الغليظة، فإن القسط البحرى -وهو العود الهندى على ما جاء مفسرًا في أحاديث أخر - صنف من القسط إذا دق دقًا ناعمًا، وخلط بالزيت المسخن، ودلك به مكان الريح المذكور، أو لعق، كان دواء موافقًا لذلك، نافعًا له، محللاً لمادته، مذهبًا لها، مقويًا للأعضاء الباطنة مفتحًا للسدد، والعود المذكور في منافعه كذلك.

قال المسبحى: العود حاريابس، قابض يحبس البطن، ويقوى الأعضاء الباطنة، ويطرد الريح، ويفتح السُّدد، نافع من ذات الجنب، ويذهب فضل الرطوبة، والعود المذكور جيد للدماغ.

قال: ويحوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقة أيضاً إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما في وقت انحطاط العلة، والله أعلم.

وذات الجنب: من الأمراض الخطرة؛ وفي الحديث الصحيح عن أم سلمة، أنها قالت: بدأ رسول الله الله المصلى بمرضه في بيت ميمونة، وكان كلما خفَّ عليه، خرج وصلى بالناس، وكان كلما وجد ثقلا قال: «مُرَوا أَبَا بَكْرٍ فليُصَلُ بالناس». واشتدت شكواه حتى غمر عليه من شدة الوجع، فاجتمع عنده نساؤه،

وعمه العباس، وأم الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس، فتشاوروا في لَـدِه، فلدوه وهو مغمور، فلما أفاق قال: ((مَنْ فَعلَ بِي هَذَا، هَذَا مِنْ عَملِ نِسَاء جنسُنْ فَعلَ بِي هَذَا، هَذَا مِنْ عَملِ نِسَاء جنسُنْ مَعْ هَا هَا وَاسماء لدتاه. مَنْ هَاهُنا)، وأشار بيده إلى أرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأسماء لدتاه.

فقالوا: يارسول الله حشينا أن يكون بك ذات الحنب.

قال: «فَبِمَ لَدَدَتُهُونِي؟».

قالوا: بالعود الهندي، وشيء من ورس، وقطرات من زيت.

فقال: «مَا كَانَ لَيَقذَفني بذلِكِ الْدَاء».

ثم قال: «عَزِمْتُ عَليكُمُ أن لا يَبْقَى في البَيتِ أَحدٌ إلاَّ لُدَّ إلاَّ عَمِي العَبَاسَ».

وفي الصحيحين(١):

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: لددنا رسول الله ﷺ فأشار أن لا تلدونى. فقلنا: كراهيـــة المريض للـــدواء، فلما أفــاق قال: ﴿أَلَمْ أَنْهِكُــم أَنْ تَلِدونِي، لا يَبقَى مِنكُم أَحَدٌ إِلاَّ لَدَّ غَيرَ عَمِى العباسِ، فإنَّه لَمْ يَشْهُدكمْ».

قال أبو عبيد عن الأصمعي: اللدود: مايسقى الإنسان في أحد شقى الفم، أحدًا من لديدى الوادى، وهما جانباه.

وأما الوجور: فهو في وسط الفم.

قلت: واللدود -بالفتح-: هو الدواء الذي يلد به، والسعوط: ما أدخل من أنفه.

وفى هذا الحديث من الفقه معاقبة الجانى بمثل مافعل سواء، إذا لم يكن فعل محرمًا لحق الله، وهذا هو الصواب المقطوع به لبضعة عشر دليلاً قد ذكرناها فى موضع آخر، وهو منصوص أحمد، وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين، وترجمة المسألة بالقصاص فى اللطمة والضربة، وفيها عدة أحاديث لا معارض لها البتة، فيتعين القول بها.

irodifacti nationila ciliactica in alicatica in alicatica in di

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الطب (٥٧١٢). ومسلم، كتاب: السلام (٣٢١٣). - ٠ ٠ ١ -

\_\_\_\_ الطب النبوى

### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج الصداع والشقيقة

## روی ابن ماجه (۱) فی سننه:

حديثًا في صحته نظر: أن النبى على كان إذا صدع، غلف رأسه بالحناء، ويقول: «إنّه نافع بإذن اللّه مِنْ الصُدَاعِ».

والصداع: ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله، فما كان منه في أحد شقى الرأس الإزمًا يسمى بيضة وخوذة تشيبها بيضة الدرمًا يسمى بيضة وخوذة تشيبها بيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله، ورما كان في مؤخر الرأس أو في مقدمه.

وأنواعه كثيرة، وأسبابه مختلفة.

وحقيقة الصداع سنحونة الرأس، واحتماؤه لما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس، فلا يجد منفذاً، فيصدعه كما يصدع الوعى إذا حمى ما فيمه وطلب النفوذ، فكل شيء رطب إذا حمى، طلب مكانًا أوسع من مكانه الذي كان فيه.

فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل، وجال في الرأس، سمى السدر.

### والصداع يكون عن أسباب عديدة:

أحدها: من غلبة واحد من الطبائع الأربعة.

والخامس: يكون من قروح تكون في المعدة فيألم الرأس لذلك الـورم لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة.

والسادس: من ريح غليظه تكون فى المعدة، فتصعد إلى الرأس فتصدعه. والسابع: يكون من ورم فى عروق المعدة، فيألم الرأس بألم المعدة للاتصال الذى بينهما.

والثامن: صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام، ثم ينحدر ويبقى بعضه نيئًا، فيصدع الرأس ويثقله.

-1.1

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطب (٣٥٠٢).

والتاسع: يعرض بعد الحماع لتخلخل الحسم، فيصل إليه من حر الهواء أكثر بن قدره.

والعاشر: صداع يحصل بعد القيء والاستفراغ، إما لغلبة اليبس، وإما لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه.

والحادي عشر: صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء.

والثانى عشو: مايعرض عن شدة البرد، وتكاثف الأبنعرة فى الرأس وعدم تحللها. والثالث عشو: ما يحدث من السهر وعدم النوم.

والرابع عشو: مايحدث من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه.

والخامس عشر: ما يحدث من كثرة الكلام، فتضعف قوة الدماغ لأجله. والسادس عشر: مايحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة.

والسابع عشو: ما يحدث من الأعراض النفسانية، كالهموم، والغموم،

والأحزان والوساوس، والأفكار الردئية. والثامن عشر: ما يحدث من شدة الجوع، فإن الأبخرة لا تحد ما تعمل فيه،

فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتولمه. والتاسع عشر: ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ، ويجد صاحبه كأنه

يضرب بالمطارق على رأسه. مناب المطارق على رأسه.

والعشرون: ما يحدث بسبب الحمى لا شتعال حرارتها فيه فيتألم، والله أعلم. وسبب صداع الشقيقة:

مادة فى شرايين الرأس وحدها حاصلة فيها، أو مرتقية إليها، فيقبلها الحانب الأضعف من حانبيه، وتلك المادة إما بخارية، وإما أخلاط حارة أو باردة، وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين، وخاصة فى الدموى .

وإذا ضبطت بالعصائب، ومنعت من الضربان، سكن الوجع .

وفيه: عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله ﷺ، وقد عصب رأسه بعصابة.

### وفي الصحيح:

أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: «**روارأساه»** وكان يعصب رأسه في مرضه، وعصب الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس.

## وعلاجه يختلف باختلاف انواعه وأسبابه:

فمنه: ما علاجه بالاستفراغ.

ومنه: ما علاجه بتناول الغذاء.

ومنه: ما علاجه بالسكون والدعة.

ومنه: ما علاجه بالضمادات.

ومنه: ما علاجه بالتبريد.

ومنه: ما علاجه بالتسخين.

ومنه: ما علاجه بأن يحتنب سماع الأصواب والحركات.

إذا عرف هذا، فعلاج الصداع في هذا الحديث بالحناء، هو حزئسي لا كلي، وهو علاج نوع من أنواعه، فإن الصداع إذا كان من حرارة ملهبة، ولم يكن من

مادة يجب استفراغها، نفع فيه الحناء نفعا ظاهرًا.

وإذا دق وضمدت به الجبهة مع الحل، سكن الصداع وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به، سكنت أوجاعه، وهذا لا يختص بوجع الرأس، بل يعم الأعضاء، وفيـه قبـض تشد به الأعضاء، وإذا ضمد به موضع الورم الحار والملتهب، سكنه.

### وقد روى البخاري في تاريخه وأبو داود في السنن:

أن رسول الله علمي ما شكى إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال له: ﴿ احْتَجَمْ، ا ولا شكى إليه وحعًا في رجليه إلا قال له: «اختَضَبْ بالحِنَاء»<sup>(۱)</sup>.

# وفى الترمذى (۲):

عن سلمي أم رافع خادمة النبي ﷺ قالت: كان لا يصيب النبي ﷺ قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الطب (٣٨٥٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه النرمذي، كتاب: الطب (٢٠٥٤). بلفظ: (ماكان يكون برسول الله ﷺ قرحة ولانكبة إلا أمرني رسول الله ﷺ أن أضع عليها الحناء). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه، كتاب: الطب (٣٥٠٢). واللفظ له.

والحناء بارد فى الأولى، يابس فى الثانية، وقوة شجر الحناء وأغصانها مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائى، حار بـاعتدال، ومـن قـوة قابضـة اكتسبتها من جوهر فيها أرضى بارد.

ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق النار، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمـــد به، وينفع إذا مضغ من قورح الفم والسلاق العارض فيه.

ويبرى، القلاع الحادث فى أفواه الصبيان، والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة، ويفعل فى الحراحات فعل دم الأخوين . وإذا خلط نوره مع الشمع المصفى، ودهن الورد، ينفع من أوجاع الحنب.

ومن خواصه أنه إذا بدأ الحدرى يخرج بصبى، فخضبت أسافل رجليه بحناء، فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيها شيء منه، وهذا صحيح محرب لا شك فيه.

وإذا جعل نوره بين طى ثياب الصوف طيبها، ومنع السوس عنها، وإذا نقع ورقه فى ماء عذب يغمره، ثم عصر وشرب من صفوه أربعين يوما كل يوم عشرون درهما مع عشرة دراهم سكر، ويغذى عليه بلحم الضأن الصغير، فإنه ينفع من ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة.

وحكى أن رحلاً تشققت أظافير أصابع يده، وأنه بذل لمن يبرئه مالاً، فلم يجد، فوصفت له امرأة، أن يشرب عشرة أيام حناء، فلم يقدم عليه، ثم نقعه بماء وشربه، فبرأ ورجعت أظافيره إلى حسنها.

والحناء إذا ألزمت به الأظفار معجونًا حسنها ونفعها، وإذا عجن بالسمن وضمد به بقايا الأورام الحارة التي ترشح ماء أصفر، نفعها ونفع من الجرب المتقرح المزمن منفعة بليغة، وهو ينبت الشعر ويقويه، ويحسنه، ويقوى الرأس، وينفع من النفاطات، والبثور العارضة في الساقين والرجلين، وسائر البدن. الطب النبوى

a and constraint summand and a contract contracts of the

#### فصل

فى هديه صلى الله عليه وسلم فى معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب، وانهم لا يكرهون على تناولهما

روى الترمذي في جامعه، وابن ماجه:

عن عقبة بن عامر الحهني، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُكرهُـوا مَرضَـاكُمُ عَلَى الطَعامِ والشَرَابِ، فإِنَّ اللَّه عَزَّ وَجلَّ يُطعِمَهُمُ وَيَسقيِهُم» (''

قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغرر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهية، لا سيما للأطباء، ولمن يعالج المرضى، وذلك أن المريض إذا عاف الطعام أو الشراب، فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض، أو لسقوط شهوته، أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودها، وكيفما كان، فلا يحوز حينت إعطاء الغذاء في هذه الحالة.

واعلم أن الجوع إنما هو طلب الأعضاء للغناء لتخلف الطبيعة به عليها عوض ما يتحلل منها، فتحذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى يتهى الجذب إلى المعدة، فيحس الإنسان بالجوع، فيطلب الغناء، وإذا وجد المرض، اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغناء، أو الشراب، فإذا أكره المريض على استعمال شيء من ذلك، تعطلت به الطبيعة عن فعلها، واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه، فيكون ذلك سببًا لضرر المريض، والاسيما في أوقات البحران، أو ضعف الحار الغريزى أو خموده، فيكون ذلك زيادة في البلية، وتعجيل النازلة المتوقعة.

ولاينبغى أن يستعمل في هذا الوقت والحال إلا ما يحفظ عليه قوت وبقويها من غير استعمال مزعج للطبيعة ألبتة، وذلك يكون بما لطف قوامه من الأشربة، والأغذية، واعتدل مزاجه كشراب اللينوفر، والتفاح ،والـورد الطرى، وما أشبه ذلك، ومن الأغذية مرق الفراريج المعتدلة الطيبة فقط، وإنعاش قواه بالأرابيح العطرة الموافقة، والأخبار السارة فإن الطبيب خادم الطبيعة، ومعينها لا معيقها.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (٢٠٤٠). قال أبـو عبسى: هـذا حديث حسن غريب لا نعرفه الامن هذا الوجه. وابن ماجة، كتاب: الطب (٣٤٤٤).

واعلم أن الدم الجيد هو المغذى للبدن، وأن البلغم دم فج قد نضج بعض النضج، فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير، وعدم الغذاء، عطفت الطبيعة عليه، وطبخته، وأنضجته، وصيرته دمًّا، وغذت الأعضاء، واكتفت به عما سواه.

والطبيعة هي القوة التي وكلَّها اللــه سبحانه بتدبير البــدن وحفظــه وصحتــه، وحراسته مدة حياته.

واعلم أنه قد يحتاج فى الندرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب، وذلك فى الأمراض التى يكون معها اختلاط العقل، وعلى هذا فيكون الحديث من العام المخصوص، أو من المطلق الذى قد دل على تقييده دليل.

ومعنى الحديث: أن المريض قد يعيش بلا غِذاء أيامًا لا يعيش الصحيح في مثلها.

وفى قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ اللَّه يُطْعِمُهُم ويَسقِيهِم»، معنى لطيف زائد على ماذكره الأطباء لا يعرفه إلا مَنْ له عناية بأحكام القلوب والأرواح، وتأثيرها فى طبيعة البدن، وانفعال الطبيعة عنها، كما تنفعل هى كثيرًا عن الطبيعة، ونحن نشير إليه إشارة.

فنقول: النفس إذا حصل لها ما يشغلها من محبوب أو مكروة أو مخوف، اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب، فلا تحس بحوع ولا عطش، بـل ولا حر ولا برد، بل تشتغل به عن الإحساس المؤلم الشديد الألم، فلا تحس به، وما مـن أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئًا منه.

وإذا اشتغلت النفس بما دهمها، وورد عليها، لم تحس بألم الجوع.

فإن كان الوارد مفرِّحًا قوى التفريح، قام لها مقام الغذاء، فشبعت به، وانتعشت قواها، وتضاعفت، وجرت الدموية في الجسد حتى تظهر في سطحه، فيشرق وجهه، وتظهر دمويته، فإن الفرح يوجب انبساط دم القلب، فينبعث في العروق، فتمتلىء به، فلا تطلب الأعضاء حظها من الغذاء المعتاد الاشتغالها بما هو أحب إليها، وإلى الطبيعة منه، والطبيعة إذا ظفرت بما تحب، آثرته على ماهو دونه.

وإن كان الوارد مؤلمًا أو مخزنًا أو مخوفًا، اشتغلت بمحاربته ومقاومته ومدافعته عن طلب الغذاء فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام والشراب.

فإن ظفرت في هذه الحرب، انتعشت قواهاً، وأخلفت عليها نظير ما فاتها من قوة الطعام والشراب.

وإنْ كانت مغلوبة مقهورة، انحطت قواها بحسب ماحصل لها من ذلك.

وإن كانت الحرب بينها وبين هذا العدو سجالاً، فالقوة تظهر تارة وتختفى أخرى، وبالحملة فالحرب بين العدوين المحرب، والنصر للغالب، والمغلوب إما قتيل، وإما حريح، وإما أسير.

The second control of the second control of

فالمويض: له مدد من الله تعالى يغذيه به زائدًا على ماذكره الأطباء من تغذيه بالدم، وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدى ربه عزّوجلَّ، فيحصل له من ذلك ما يوجب له قربًا من ربه، فإن العبد أقرب مايكون من ربه إذا انكسر قلبه، ورحمة ربه عندئذ قريبة منه، فإن كان وليًا له، حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته، وتنتعش به قواه أعظم منقوتها، وانتعاشها بالأغذية البدنية.

وكلما قوى إيمانه وحبه لربه، وأنسه به، وفرحه به، وقوى يقينه بربـه، واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه، وجد في نفسـه من هـذه القـوة مـالا يعبر عنـه، ولا يدركه وصف طبيب، ولايناله علمه.

وَمَنْ عَلظ طبعه، وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به، فلينظر حال كثير من عشاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب مايعشقونه من صورة، أو جاه، أو مال، أو علم، وقد شاهد الناس من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم.

وقد ثبت في الصحيح(١):

عن النبي ﷺ أنه كان يواصل في الصيام الأيام ذوات العدد، وينهـــى أصحابـه عن الوصال ويقول: ((لَستُ كَهيئتِكُم إِنِّى أَظَلُ يُطِعِمُنِي رَبِي ويَسقِينِي)).

ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه، وإلا لم يكن مواصلاً، ولم يتحقق الفرق، بل لم يكن صائمًا، فإن قال: «أَظْلُ يُطْهِمُنِي رَبِي ويسقِينِي».

وأيضًا فإنه فرَّق بينه وبينهم في نفس الوصال، وأنه يقدر منه على ما لا يقدرون عليه، فلو كان يأكل ويشرب بفمه، لم يقل لست كهيئتكم، وإنما فهم هذا من الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب، وتأثيره في القوة وإنعاشها، واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجسماني، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الصوم (١٩٦٤).

### فصل

# فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج العذرة، وفى العلاج بالسعوط

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين $^{(1)}$ :

أنه قــال: «خَيْرُ مـا تَدَاوَيْتُـم بـه الحِجَامَـةُ، والقُسْـطُ البَحْرِي، ولاتُعَذَّبـوا صِبيَانَكُم بالغَمْزِ من العُذْرَة».

### وفي السنن والمسند:

عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله ﷺ، وعندها صبى يسيل منخراه دمًا.

فقال: ماهذا؟

**فقالو**ا: به العذرة، أو وجع في رأسه.

فقال: «وَيلَكُنَّ لاَتَقْتُلُن أُولَادَكُنَّ، أَيُّما امرأة أصابَ وَلَدَهَا عُـذَرَةٌ أَو وَجَعٌ فى رَأْسِه، فَلْتَأْخُذُ قُسُطًا هِنْدِيًا فَلْتَحُكَّه بِمَاء، ثُمَّ تُسْعِطهُ إِيَّاهُ»(`` فَــامرت عائشة رضى الله عنها فصنع ذلك بالصبى، فبرأ.

قال أبو عبيد عن أبى عبيدة: العذرة تهيج في الحلق من الدم، فإذا عولج منه. قيل: قد عذر به، فهو معذور انتهي.

وقيل: العذرة: قرحه تخرج فيما بين الأذن والحلق، وتعرض للصبيان غالبًا.

وأما نفع السعوط منها بالقسط المحكوك، فلأن العذرة مادتها دم يغلب عليه البلغم، لكن تولده في أبدان الصبيان أكثر، وفي القسط تحفيف يشد اللهاة ويرفعها إلى مكانها، وقد يكون نفعه في هذا المداء بالخاصية، وقد ينفع في الأدواء الحارة، والأدوية الحارة بالذات تارة وبالعرض أخرى.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب (٦٩٦ه). ومسلم، كتاب: المساقاة (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه الإمام أحمد، في مسنده (٣١٥/٣). ولم نجد له تخريج في باقي السند.

وقد ذكر صاحب القانون: في معالجة سقوط اللهاة: القسط مع الشب اليماني، وبزر المرو.

والقسط البحرى المذكور في الحديث: هو العود الهندي، وهو الأبيض منه، وهو حلو، وفيه منافع عديدة، وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهاة، وبالعلاق، وهـو شـيء يعلقونـه على الصبيـان، فنهـاهـم النبـي ﷺ عـن ذلــك، وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال، وأسهل عليهم.

والسعوط: مايصب في الأنف، وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة تـــــق وتنخل، وتعجن وتجفف، ثم تحل عند الحاجة، ويسعط بها فيي أنـف الإنسـان، وهو مستلقي على ظهره، وبين كتفيه ما يرفعهما لتنخفض رأسه، فيتمكن السعوط من الوصولُ إلى دماغه، ويستخرج مافيه من الداء بالعطاس، وقد مدح النبسي ﷺ التداوي بالسعوط فيما يحتاج إليه فيه.

وذكر أبو داود في سننه: «أن النبي ﷺ استعط» (۱).

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الطب (٣٨٦٧).

الطب النبوى ــ

# فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج المفؤود

Continues symmetricular construction continues continues

روی أبو داود(۱) فی سننه:

من حديث محاهد، عن سعد، قال: مرضت مرضًا، فأتانى رسول الله ﷺ يعودنى، فوضع يده بين ثديى حتى وحدت بردها على فؤادى، وقال لسى: «إنَّلكَ رَجُلٌ مَفْنُودٌ فَأْتِ الحَارِثَ بِنَ كَلَدَةَ مِنْ ثَقِيفٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌّ يَتَطَبَّبُ، فَلْيَاحُذُ سَبْع تَمَرَاتٍ مِنْ عَجُوةٍ المَدِينةِ، فَلْيَجَأَهُنَّ بنواهُنَّ، ثُمَّ لِيلُدُكَ بِهنَّ».

المفتود: الذي أصيب فؤاده، فهو يشتكيه، كالمبطور الذي يشتكي بطنه.

واللدُّود: مايقساه الإنسان من أحد جانبي الفم.

وفى التمر خاصية عجيبة لهذا الداء، ولاسيما تمر المدينة، ولاسيما العجوة منه.

وفي كونها سبعاً خاصية أخرى، تدرك بالوحي.

#### وفي الصحيحين(٢):

والتمر حار في الثانية، يابس في الأولى.

وقيل: رطب فيها.

وقيل: معتدل، وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لاسيما لمسن اعتباد الغـذاء بـــه، كأهل المدينة وغيرهم، وهو من أفضل الأغذية فى البـــــلاد البــاردة والحـــارة التــى حرارتها فى الدرجة الثانية، وهو لهم أنفع منه لأهل البلاد الباردة، لبرودة بواطــن

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الطب (٣٨٧٥).

<sup>(</sup>۲) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الطب (۹۲۹ه). دون لفظ: ((من تمر العالية)). سلم، كتاب: الأشربة (۲۰٤۷) دون اللفظ.

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الأشربة (٢٠٤٧).

سكانها، وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة، ولذلك يكثر أهل الحجاز واليمن والطائف، ومايليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم، كالتمر والعسل، وشاهدناهم يضعون في أطعمتهم من الفلفل والزنجبيل فوق مايضعه غيرهم نحو عشرة أضعاف أو أكثر، ويأكلون الزنجبيل كما يأكل غيرهم الحلوى، ولقد شاهدت من يتنقل به منهم كما يتنقل بالنقل، ويوافقهم ذلك ولا يضرهم لبرودة أجوافهم، وخررج الحرارة إلى ظاهر الحسد، كما تشاهد مياه الآبار تبرد في الصيف، وتسخن في الشتاء، وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في الشتاء ما لا تنضجه في الصيف.

وأما أهل المدينة، فالتمر لهم يكاد يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم، وهـو قوتهـم ومادتهم، وتمر العالية

من أجود أصناف تمرهم، فإنه متين الجسم، لذيذ الطعم، صادق الحلاوة، والتمر يدخل في الأغذية والأدوية والفاكهة، وهو يوافق أكثر الأبدان.

مقو للحار الغريزى، ولا يتولد عنه من الفضلات الرديئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة، بل يمنع مَنْ اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها.

وهذا الحديث من الخطاب الذى أريد به الخاص، كأهل المدينة ومن حاورهم، ولا ريب أن للأمكنة اختصاصًا بنفع كثير من الأدوية فى ذلك المكان دون غيره، فيكون الدواء الذى قد ينبت مى هذا المكان نافعًا من الداء، ولايوجد فيه ذلك النفع إذا نبت فى مكان غيره لتأثير نفس التربة أو الهواء، أو هما حميعًا، فإن للأرض خواص وطبائع يقارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان، وكثير من النبات يكون فى بعض البلاد غذاء مأكولاً، وفى بعضها سمًا قاتلاً، ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين، وأدوية لقوم من أمراض هى أدوية لآخريس فى أمراض سواها، وأدوية لأهل بلد لا تناسب غيرهم، ولا تنفعهم.

وأما خاصية السبع: فإنها قد وقعت قدرًا وشرعًا، فخلق الله عز وحل السماوات سبعًا والأرضين شبعًا، والأيام سبعًا، والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار، وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعًا، والسعى بين الصفا والمروة سبعًا، ورمى الجمار سبعًا سبعًا، وتكبيرات العيدين سبعًا في الأولى.

الطب النبوى ...

وقال صلى الله عليه وسلم: «مُرُوهم بِالصَّلاةِ لسَبْعِي، ((): «وإذا صَسَارَ للْفُلامِ سَبْعٌ سِنِينَ حُير بَيْنَ أَبَوِيهِ، (() أَن رواية . وفي رواية أخرى: «أَبُسُوهُ أَحَقُ بِهِ مِنْ أُمِهِ، وفي ثالثة: «أُمَّهُ أَحَقُ بهِ»: «وَأَمَر النّبِي ﴿ فِي مُرَضِهِ أَنْ يُصَبّ عَلِيهِ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ»(() وسخر الله الربح على قوم عاد سبع ليال، «وذَعَا النّبِي ﴿ يُعِينَهُ لَيْعِينَهُ اللّهِ عَلَى قومُ عاد سبع ليال، «وذَعَا النّبِي ﴾ يُعِينَهُ اللّه عَلى قومُ عاد سبع ليال، «وذَعَا النّبِي ﴾ يُعِينَهُ اللّه عَلى قومِ بِسَبْعِ كُسَبِعِ يُوسُفُنَ، (أ).

graph per action that the children is a state of the control of th

ومثل الله سبَحانه مايضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة، والسنابل التى رآها صاحب يوسف سبعًا، والسنين التى زرعوها دأبًا سبعًا.

وتضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويدخل الجنــة مـن هذه الأمة بغير حساب سبعون ألفًا.

فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره، والسبعة جمعت معاني العدد كله وخواصه، فإن العدد شفع ووتر.

والشفع: أول وثان.

والوتر: كذلك، فهذه أربع مراتب: شفع أول، وثان. ووتر أول وثبان، ولا تحتمع هذه المراتب في أقل من سبعة، وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة، أعنى الشفع والوتر، والأوائل والثواني، ونعني بالوتر الأول الثلاثة، وبالثاني الخمسة، وبالشفع الأول الاثنين، وبالثاني الأربعة، وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة، ولاسيما في البحارين.

وقد قال بقواط: كل شيء من هذا العالم، فهو مقدر على سبعة أجزاء، والنجوم سبعة، والأيام سبعة، وأسنان الناس سبعة، أولها طفل إلى سبع، ثم صبى إلى أربع عشرة ثم مراهق، ثم شاب، ثم كهل، شم شيخ، ثم هَرَمٌ إلى منتهى العمر، والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه، وقدره في تخصيص هذا العدد، هل هو لهذا المعنى أو بغيره؟.

ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعــة بعينهــا مـن الســم والسحر، بحيث تمنع إصابته.

n enterpresident build betreet over

<sup>(</sup>١) ورد فى حديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة (٤٩٥). بلفظ **((مروا أولادكم وهم أبناء سبع سنين)**.

<sup>(</sup>۲) ورد في حديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الأحكام (۱۳۵۷).

<sup>(</sup>٣) ورد في حديث: أحرجه البحاري، كتاب: الوضوء (١٩٨).

<sup>(</sup>٤) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: تفسير القرآن (٤٨٠٩).

من النحواص التى لو قالها بقراط وحالينوس وغيرهما من الأطباء، لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد، مع أن القائل إنما معه الحسس والتخمين والظن، فمن كلامه كله يقين، وقطع وبرهان، ووحى أول أن تتلقى أقواله بالقبول والتسليم، وترك الاعتراض. وأدوية السموم تارة تكون بالكيفية، وتارة تكون بالخاصية كنحواص كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت والله أعلم .

The contract of the contract o

ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم، فيكون الحديث من العام المخصوص، ويجوز نفع لخاصية تلك البلد، وتلك التربة الخاصة من كل سم، ولكن هاهنا أمر لابد من بيانه، وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله، واعتقاد النفع به، فتقبله الطبيعة فتستعين به على دفع العلة، حتى إن كثيرًا من المعالحات ينفع بالاعتقاد، وحسن القبول، وكمال التلقى.

وقد شاهد آلناس من ذلك عجائب، وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له، وتفــرح النفس به، فتنتعش القوة، ويقوى سلطان الطبيعة، وينبعث الحار الغريزي، فيسـاعـد على دفع المؤذى، وبالعكس يكون كثير من الأدويــة نافعًـا لتلـك العلـة، فيقطــع عمله سوء اعتقاد العليل فيه، وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول، فلا يحدي عليها شيئا. واعتبر هذا بأعظم الأدويـة والأشـفية، وأنفعهـا للقلـوب والأبـدان، والمعـاش والمعاد، والدنيا والآخرة، والقرآن الذي هو شفاء من كل داء، كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع، بل لايزيدها إلا مرضًا إلى مرضها، وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن، فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يغادر فيها سقمًا إلا أبرأه، ويحفظ عليها صحتها المطلقة، ويحميها الحميــة التامـة مـن كل مؤذ ومضر، ومع هذا فإعراض أكثر القلموب عنه، وعـدم اعتقادهـا الحــازم الذي لا ريب فيه أنه كذلك، وعدم استعماله، والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبُّها بنو حنسها حال بينها وبين الشفاء به، وغلبت العوائـــد، واشــتد الإعــراض وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب، وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه لهم شيوخهم، ومن يعظمونه ويحسنون بـه ظنونهـم، فعظـم المصاب، واستحكم الداء، وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم علاجها، وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم أمرها، وقويت ولسان الحال ينادي عليهم:

#### فصل

# فى هديه صلى الله عليه وسلم فى دفع ضرر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررها ويقوى نفعها

ثبت في الصحيحين(١٠):

من حديث عبد الله بن جعفر، قال: رأيت رسول الله الله الله المُلَّلُ الرُطَبَ بالقِفَاءِ».

والوطب: حار رطب في الثانية، يقوى المعدة، ويوافقها، ويزيد في الباه، ولكنه سريع التعفن، معطش معكر للدم، مصدع مولد لسدد، ووجع المثانة ومضر بالأسنان. والقثاء: بارد رطب في الثانية، مسكن للعطش، منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية، مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة، وإذا حفف بـزره، ودق واستحلب بالماء، وشرب ،سكن العطش، وأدر البول، ونفع من وجع المثانة.

وإذا دق ونخل، ودلك به الأسنان، حلاها، وإذا دق ورق وعمل منه ضماد مع المبيختج، نفع من عضة الكلب.

وبالجملة: فهذا حار، وهذا بارد، وفى كل منهما صلاح الآخر، وإزالة لأكثر ضرره ومقاومة كل كيفية بضدها، ودفع سورتها بالآخرى، وهـذا أصـل العـلاج كله، وهو أصل فى حفظ الصحة، بل علم الطب كله يستفاد من هذا.

وفي استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل، ودفع لما فيه من الكيفيات المضرة لما يقابلها، وفي ذلك عِون على صحة البدن، وقوته حصبه.

قالت عائشة رضى الله عنها: سمَّنوني بكل شيء، فلم أسمن، فسمنوني بالقثاء والرطب، فسمنت.

وبالجملة: فدفع ضرر البارد بالحار، والحار بالبارد، والرطب باليابس، واليابس بالرطب، وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ أنواع العلاجات، وحفظ الصحة، ونظير هذا ما تقدم من أمره بالسنا والسنوت، وهو العسل الذي فيه شيء من السمن يصلح به السنا، ويعدله. فصلوات الله وسلامه على مَنْ بعث بعمارة القلوب والأبدان، وبمصالح الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الأطعمة (٤٤٠). ومسلم، كتاب: الأشربة (٢٠٤٣). - ١١٤-

CHOOKOOKOOKOOKO

# فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى الحمية

الدواء كله شيئان: حمية وحفظ صحة.

فإذا وقع التخليط، احتيج إلى الاستفراغ الموافق، وكذلك مدار الطب كله على هذا القواعد الثلاثة.

#### والحمية: حميتان:

حمية عما يجلب المرض، وحمية عما يزيده فيقف على حاله.

فالأولى: حمية الأصحاء.

والثانية: حمية المرضى.

فإن المريض إذا احتمى، وقف مرضه على التزايد، وأخذت القوى فى دفعه. والأصل فى الحمية قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ مُرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَالِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[النساء: ٤٣]، فحمى المريض من استعمال الماء ، لأنه يضره.

# وفي سنن ابن ماجهٔ (۱):

وغيره عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية.

قالت: دخل على رسول الله ﷺ ومعمه على، وعلى ناقه من مرض، ولناً دوالي معلقة، فقام رسول ﷺ يأكل منها، وقام على يأكل منها.

فطفق رسول الله ﷺ يقول لعلى: «إنك ناقه» حتى كف.

قالت: وصنعت شعيرًا وسلقًا ، فحنت به.

وفي لفظ فقال: «من هذا فأصب، فإنه أوفق لك<sub>»(٢)</sub>.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطب (٣٤٤٢).

 <sup>(</sup>۲) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (۲۰۳۷). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
 - ۱۱۰ -

الطب النبوي \_\_\_\_\_\_الطب النبوي

#### وفي سنن ابن ماجة(١):

أيضًا عن صهيب قال: قدمت على النبي للله وبيسن يديه خبز وتمر، فقال: ( أدن فكل)، فأخذت تمرأ فأكلت.

فقال: «أَتَاكُلُ تَمْرًا وبك رَمدٌ؟».

فقلت: يا رسول الله أمضغ من الناحية الأخرى، فتبسم رسول الله ﷺ. وفى حديث محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّه إِذَا أَحَبَّ عَبْلًا، حَمَّاه مِنْ الدُّنيا، كما يَحْمِى أَحَدُكُمْ مَريضَه عَنِ الطُّعَامِ والشَّرابِ»(٢٠). وفى لفظ: «إنْ اللَّه يَحْمِى عَبْدَه المُؤْمِنَ مِنْ الدُّنيا».

وأما الحديث الدائر على السنة كثير من الناس: (الحمية رأس الدواء ، والمعدة بيت الداء، وعودوا كل حسم ما اعتاد) فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ، ولايصح رفعه إلى النبي رفقة على العرب ، وما أثمة الحديث.

ويذكر عن النبى الله المُعَلَّى: «أَنَّ المَعِلَّةَ حَوْضُ البَّدُنَ، والْعُرُوقَ إِلِيهَا وَارِدَةٌ، فإذَا صحَّت المَعِدَةُ صَدَرتُ الْعُرُوقُ بالصِحَةِ، وإذا سَقِمَتُ المَعِدَّةُ، صَدَرتُ العَرُوقُ بالسِقَمَ».

وقال الحارث: رأس الطب الحمية، والحمية عندهم للصحيح ففى المضرة بمنزلة التخليط للمريض والناقه، وأنفع ما تكون الحمية للناقة من المرض، فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتها، والقوة الهاضمة ضعيفة، والطبيعة قابلة، والأعضاء مستعدة، فتخليطه يوجب انتكاسها، وهو أصعب من ابتداء مرضه.

واعلم أن في منع النبي في للله للله للله للله لله عناقيه أحسن التدبير، فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب،

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطب (٣٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه الإمام أحمد؛ في مسنده (٥/٨٧٤).

والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها، وضعف الطبيعة عن دفعها، فإنها لم تتمكن بعد من قوتها، وهي مشغولة بدفع آثار العلة، وإزالتها من البدن.

وفى الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة، فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هى بصدده من إزالة بقية المسرض وآثاره، فإما أن تقف تلك البقية، وإما أن تتزابد، فلما وضع بين يديه السلق والشعير، وأمره بأن يصيب منه، فإنه من أنفع الأغذية للناقه، فإن فى ماء الشعير من التبريد والتغذية، والتلطيف والتليين، وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقه، و لا سيما إذا طبخ بأصول السلق، فهذا من أوق الغذاء لمن فى معدته ضعف، ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف منه.

وقال زيد بن أسلم: حمى عمر ﷺ مريضًا له، حتى أنه من شدة ما حماه كان يمص النوى.

وبالجملة: فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء، فتمنع حصوله، وإذا حصل، فتمنع تزايده وانتشاره.

ومما ينبغى أن يعلم أن كثيرًا مما يحمى عنه العليل والناقه الصحيح، إذا استدت الشهوة إليه، ومالت إليه الطبيعة، فتناول منه الشيء اليسير الذي لا تعجز الطبيعة عن هضمه، لم يضره تناوله، بل ربما انتفع به، فإن الطبيعة والمعدة تلقيانه بالقبول والمحبة، فيصلحان مايخشى من ضرره، وقد يكون أنفع من تناول ما تكرهه الطبيعة، وتدفعه من الدواء، ولهذا أقر النبي في صهياوهو أرمد على تناول التمرات اليسيرة، وعلم أنها لا تضره، ومن هذا مايروى عن على: «الله دَعل على رَسُول الله في وهو أرمد، وبين يدى النبي في تمر يأكله. فقال: يا على تَشْتَهِيهِ؟. ورمى إليه بتمرة، ثم بأخرى حتى رمى إليه سبعًا، شم قال: حسبك يا على ...

الطب النبوي ...

## ومن هذا ما رواه ابن ماجة في سننه(۱):

من حدیث عکرمة، عن ابن عباس، أن النبی ﷺ، عاد رجلاً، فقال له: «مَاتَشْتَهِي؟». فقال: أشتهي خبز بر.

وفى لفظ: أشتهى كعكًا.

فقال النبى ﷺ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزِ بُرِ فَلَيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ». ثم قال: «إِذْا اشتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُم شيئًا، فَلَيُطعِمَهُ».

ففى هذا الحديث سر طبى لطيف، فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن حوع صادق طبيعى، وكان فيه ضرر ما كان أنفع وأقبل ضررا مما لا يشتهيه، وإن كان نافعًا فى نفسه، فإن صدَّق شهوته، ومحبة الطبيعة يدفع ضرره، وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع، قد يحلب لها منه ضررًا.

وبالجملة: فاللذيذ المشتهى تقبل الطبيعة عليه بعناية، فتهضمه على أحمد الوجوه سيما عند انبعاث النفس إليه بصدق الشهوة، وصحة القوة، والله أعلم.

(١) الحديث: أخرجه ابن ماجه في سنته، كتاب: ماجاءني في الجنائز (١٤٣٩).
 -١١٨٠

\_\_\_\_\_ الطب النبوى

#### فصل

# فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج الرمد بالسكون والدعة وترك الحركة، والحمية مما يهيج الرمد

وقد تقدم أن النبي ﷺ حمى صهيبًا من التمر، وأنكر عليه أكله، وهو أرمــد، وحمى عليًا من الرطب لما أصابه الرمد.

وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوى: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رمدت عين امرأة من نسائة لم يأتها حتى تبرأ عينها.

الرمد: ورم حار يعرض فى الطبعة الملتحمة من العين، وهو بياضها الظاهر، وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة، أو ربح حارة تكثر كميتها فى الرأس والبدن، فينبعث قسط إلى جوهر العين، أو ضربة تصيب العين، فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقدارًا كثيرًا، تروم بذلك شفاءها مما عرض لها، ولأحل ذلك يرم العضو المضروب، والقياس يوجب ضده.

واعلم أنه كما يرتفع من الأرض إلى الجو بخاران.

حار یابس، حار رطب.

فينعقدان سحابًا متراكمًا، ويمنعأن أبصارنا من إدراك السماء، فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك، فيمنعان النظر، ويتولد عنهما علل شتى، فإن قويت الطبيعة على ذلك ودفعته إلى الخياشيم، أحدث الزكام، وإن دفعته إلى اللهاة (۱) والمنخرين أحدث الخناق، وإن دفعته إلى الجنب، أحدث الشوصة، وإن دفعته إلى الصدر، أحدث النزلة، وإن انحدر إلى القلب، أحدث الخبطة، وإن دفعته إلى العين أحدث رمدًا، وإن انحدر إلى الجوف، أحدث السيلان، وإن دفعته

<sup>(</sup>١) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق، أو ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع اللقلب من أعلى، انظر: القاموس المحيط، مادة [لهر].

إلى منازل الدماغ، أحدث النسيان، وإن ترطبت أوعية الدماغ منــه وامتــلأت بــه عروقه، أحدث النوم الشديد، ولذلك كان النوم رطبًا، والسهر يابسًا.

وإن طلب البخار النفوذ من الرأس، فلم يقدر عليه، أعقبه الصداع والسهر، وإن مال البخار إلى أحد شقى الرأس، أعقبه الشقيقة، وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة، أعقبه داء البيضة، وإن برد منه حجاب الدماغ، أو سخن، أو ترطب وهاجت منه أرياح، أحدث العطاس، وإن أهاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزى، أحدث الإغماء والسكات، وإن أهاج المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ، أحدث الوسواس، وإن فاض ذلك إلى مجارى العصب، أخدث الصرع الطبيعى، وإن ترطبت مجامع عصب الرأس وفاض ذلك في محاريه، أعقبه الفالج (١)، وإن كان البخار من مرة صفراء ملتهبة محمية للدماغ، أحدث البرسام (٢)، فإن شركه الصدر في ذلك، كان سرسامً (٢)، فافهم هذا الفصل. والمقصود: أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمد، والحماع مما يزيد حركتها وثورانها، فإنه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة.

فأما البدن: فيسخن بالحركة لا محالة، والنفس تشتد حركتها طلبًا للذة واستكمالها. والروح: تتحرك تبعًا لحركة النفس والبدن، فإن أول تعلق الروح من البدن بالقلب، ومنه ينشأ الروح، وتنبث في الأعضاء.

وأما حركة الطبيعة: فلأجل أن ترسل ما يجب إرساله من المنى على المقدار الذي يجب إرساله.

<sup>(</sup>١) الفالج: داء يحدث في أحد شقى البدن فيبطل إحساسه وحركته، انظر: مفيد العلوم لابن الحشا ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) البرسام: علة معروفة. انظر: لسان العرب، مادة: [برسم].

 <sup>(</sup>٣) سرسامًا: السرسام: ورم حار في الدماغ أو في الأغشية المحيطة به وعلامته حمسي وهذيان
 واحمرار العين وكراهية الضوء، انظر: كتاب: الننوير في الاصطلاحات الطبية ص١٦.

----- الطب النبوى

وبالجملة: فالحماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه، وطبيعته وأخلاطه والروح والنفس، فكل حركة فهى مثيرة للأخلاط مرققة لها توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة، والعين في حال رمدها أضعف ما تكون، فأضر ما عليها حركة الجماع.

قال بقراط فى كتاب الفصول: وقد يــدل ركـوب السـفن أن الحركـة تشور لأبدان.

هذا مع أن في الرمد منافع كثيرة: منها ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ، وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهما، والكف عما يؤذى النفس والبدن من الغضب، والهم والحزن، والحركات العنيفة، والأعمال الشاقة.

وفي أثر سلفي: لا تكرهوا الرمد، فإنه يقطع عروق العمي.

ومن أسباب علاجه: ملازمة السكون والراحة، وترك مس العين والاشتغال بها، فإن أضداد ذلك يوجب انصباب المواد إليها.

وقد قال بعض السلف: مثل أصحاب محمد لله مثل العين، ودواء العين الله منها.

وقد روى فى حديث مرفوع، الله أعلىم به: «عِلاَجُ الرَمدِ تقطيرُ الماءِ الباردِ في العينِ» وهو من أنفع الأدوية للرمد الحار، فإن الماء دواء بارد يستعان به على إطفاء حرارة الرمدإذا كان حارًا، ولهذا قال عبد الله بن مسعود الله مرأته زينب وقد اشتكت عينها: لو فعلت كما فعل رسول الله على كان خيرًا لك وأحدر أن تشفى، تنضحين فى عينك الماء، ثم تقوليس: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا.

وهذا مما تقدم مرارًا أنه خاص ببعض البلاد، وبعض أوجاع العين، فلا يحعل كلام النبوة الجزئى الخاص كليًا عامًا، ولا الكلى العام جزئيًا خاصًا، فيقع من الخطأ، وخلاف الصواب ما يقم، والله أعلم.

#### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم الخدران الكلى الذى يجمد معه البدن

## ذكر أو عبيد(١) في غريب الحديث:

من حدیث أبی عثمان النهدی: أن قومًا مروا بشجرة فأكلوا منها، فكأنما مرت بهم ریح، فأجمدتهم.

فقال النبي عَلَيْهُ: «قرَّسُوا الماءَ في الشَّنَان وَصبُّوا علَيهم فِيمَا بينَ الأَذانين».

ثم قال أبو عبيد: قرسوا: يعنى بردوا. وقول الناس: قرس الُبرد، إنما هـو مـن هذا بالسين ليس بالصاد.

والشنان: الأسقية والقرب الحلقان، يقال للسقاء: شن، وللقربة: شنة. وإنما ذكر الشنان دون الحدد لأنها أشد تبريدًا للماء.

وقوله: «بين الأذانين»، يعنى أذان الفحر والإقامة، فسمى الإقامة أذانا، انتهى كلامه.

قال بعض الأطباء: وهذا العلاج من النبى الله على من أفضل علاج هذا السداء إذا كان وقوعه بالحجاز، وهى بلاد حارة يابسة، والحار الغريزى ضعيف فى بواطن سكانها، وصب الماء البارد عليهم فى الوقت المذكور، -وهو أبرد أوقات اليوم- يوجب جمع الحار الغريزى المنتشر فى البدن الحامل لجميع قواه، فيقوى القوة الدافعة، ويجتمع من أقطار البدن إلى باطنه الذى هو محل ذاك الداء، ويستظهر بباقى القوى على دفع المرض المذكور، فيدفعه بإذن الله عز وجل.

ولو أن بقراط، أو حالينوس، أو غيرهما، وصف هذا الدواء لهذا الداء، لخضعت له الأطباء، وعجبوا من كمال معرفته.

<sup>(</sup>١) أبو عبيد، هـو: القاسم بن سلام الهروى، الأزرى، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، قال عبدالله بن طاهر: علماء الإسلام أربعة، عبدالله بن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والقاسم بن معن في زمانه، والقاسم بن سلام في زمانه، ألف الكثير من المصنفات، منها: غريب الحديث، الطهور، الأجناس من كلام العرب. توفي سنة (٢٢٤هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٧/٥-٣١)، وفيات الأعيان (١٨/١).

......الطب النبوى

#### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى إصلاح الطعام الذى يقع فيه الذباب وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها

#### في الصحيحين(١):

من حديث أبى هريرة، أن رسول الله على قال: ﴿إِذَا وَقَـعَ اللَّبَابُ فِي إِنَـاءِ أَحَدَكُم، فَامْقُلُوه، فَإِنَّ فِي أَحدِ جَنَاحِيهِ دَاءً وَفِي الآخِرِ شِفَاءٌ﴾.

# وفي سنن ابن ماجه(۲):

عن أبى سعيد الحدرى، أن رسول الله على قال: «أَحَدُ جَناحَى الدُبابِ سَمّ، والآخَرُ شِفَاء، فإِذَا وَقَعَ في الطَّعام، فالمُقُلُوه، فإنَّه يُقَدِّمُ السَمَّ، ويُؤخَّرُ الشَّفَاءَ».

#### هذا الحديث فيه أمران:

أمر فقهي، وأمر طبي.

فأما الفقهى: فهو دليل ظاهر الدلالة جدً" على أن الذباب إذا مات فى ماء أو مـائع، فإنه لا ينجسه، وهذا قول جمهور العلماء، ولا يعرف فى السلف مخالف فى ذلك.

ووجه الاستدلال به أن النبى الله أمر بمقله، وهو غمسه فى الطعام، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارًا. فلو كان ينجسه لكان أمرًا بإفساد الطعام، وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه، ثم عدى هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالنحلة والزنبور، والعنكبوت وأشباه ذلك، إذ الحكم يعم بعموم علته، وينتفى لا نتفاء سبه.

فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بمواته، وكان ذلك مفقودًا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب ر٧٨٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطب (٣٥٠٤).

الطب النبوى \_\_\_\_\_\_

ثم قال من لم يحكم بنجاسه عظم الميتة: إذا كان هذا ثابتًا في الحيوان الكامل مع ما فيه من الرطوبات، والفضلات، وعدم الصلابة، فتبوته في العظم الذي هو أبعد عن الرطوبات والفضلات، واحتقان الدم أولي.

وهذا في غاية القوة، فالمصير إليه أولى.

وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة، فقــال: مـالا نفـس لـه سائلة؛ إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء.

والنفس في اللغة: يعبر لها عن الدم، ومنه نفست المرأة -بفتح النون- إذا حاضت، ونفست -بضمها- إذا ولدت.

وأما المعنى الطبي: فقال أبو عبيد: معنى امقلوه: اغمسوه ليخرج الشفاء منه، كما خرج الداء، يقال للرحلين: هما يتماقلان، إذا تغاطا في الماء.

واعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم، والحكة العارضة عن لسعة، وهي بمنزلة السلاح، فإذا سقط فيما يؤذيه، اتقاه بسلاحه، فأمر النبي عن السعة أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء، فيغمس كله في الماء والطعام، فيقابل المادة السمية المادة النافعة، فيزول ضررها، وهذا طب لا يهتدى إليه كبار الأطباء وأتمتهم، بل هو خارج من مشكاة النبوة، ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج، ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحى إلهى خارج عن القوى البشرية.

وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور(١) والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب نفع منه نفعًا بينًا، وسكنه، وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء، وإذا دلك به الورم الذي يحرج في شعر العين المسمى شعرة بعد قطع رؤوس الذباب، أبرأه.

(١) الزنبور: نوع من الذباب اللساع. (ج): زنابير. انظر: اللسان. مادة: [زبر].

CONCOCCIO

# فصل

# فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج البثرة

ذكر ابن السنى فــى كتابـه فـى بعـض أزواج النبـى ﷺ قـالت: دخــل علــى رسول الله ﷺ وقد خرج فى أصبعى بثرة.

فقال: «عندك ذريرة؟».

قلت: نعم.

قال: «ضَعَيهَا عَلَيهَا وَقُولِي: اللهم مُصَغِر الكَبِيرَ، ومُكَبرَ الصَغِيرَ، صَغَرْ مابي».

الذريرة: دواء هندى يتخذ من قصب الذريرة، وهـى حـارة يابسـة تنفـع مـن أورام المعدة والكبد والاستسقاء، وتقوى القلب لطيبها.

#### وفي الصحيحين(١):

والبثرة: خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة، فتسترق مكانًا من الحسد تخرج منه، فهي محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها.

والذريرة أحمد ما يفعل بها ذلك، فإن فيها إنضاجًا وإخراجًا مع طيب رائحتها، مع أن فيها تبريدًا للنارية التي في تلك المادة.

وكذلك قال صاحب القانون: إنه لا أفضل لحرق النـار مـن الذريـرة بدهـن الورد والخل.

(۱) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: اللباس (٥٩٣٠)، مسلم، كتاب: الحج (١١٨٩). -١٢٥-

الطب النبوى ـــــ

## فصل

EPIECHOONOCHEOMOONOCHOCH COMOCHES

# فى هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأورام، والخراجات التي تبرأ بالبط والبزل

يذكر عن على أنه قال: دخلت مع رسول الله ﷺ على رجل يعوده بظهره ورم. فقالوا: يا رسول الله بهذه مدة.

قال: ((بُطوا عنه)).

قال على: فما برحت حتى بطت، والنبي ﷺ شاهد(١).

ويذكر عن أبى هريرة، أن النبى الله أمر طبيبًا بأن يبط بطن رجل أحوى البطن. فقيل: يا رسول الله هل ينفع الطب؟.

قال: «الذى أنزَلَ الدَّاءَ، أَنزَلَ الشُّفَاءَ فِيمَا شَاءَ».

الورم: مادة في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصب إليه، ويوجد فسى أجناس الأمراض كلها، والمواد التي تكون عنها من الأخلاط الأربعة، والمائية، والربح، وإذا اجتمع الورم سمى خراجًا، وكل ورم حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة أشياء: إما تحلل، وإما جمع مدة، وإما استحالة إلى الصلابة.

فإن كانت القوة قوية: استولت على مادة الورم وحللته، وهنى أصلح الحالات التي يؤول حال الورم إليها.

وإن كانت دون ذلك، أنضجت المادة، وأحالتها مدة بيضاء، وفتحت لها مكانًا أسالتها منه.

وإن نقصت عن ذلك أحالت المادة مدة غير مستحكمة النضج، وعجزت عن فتح مكان في العضو تدفعها منه، فيخاف على العضو الفساد بطول لبثها فيه، فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبط، أو غيره لإخراج تلك المادة الرديشة المفسدة للعضو.

 <sup>(</sup>١) الحديث: عزاه الهيثمى في المحمـع (٩٩/٥) لأبى يعلى في مسنده، وقـــال: في سـنده
أبو ربيع السمان، وهو ضعيف.

Y Charles and the second

#### وفي البط فائدتان:

إخراج المادة الرديئة المفسدة، منع احتماع مادة أخرى إليها تقويها.

وأما قوله في الحديث الثاني: «إنه أمر طبيبًا أن يبط بطن رجل أجوى البطن».

فالجوى يقال على معان منها: الماء النتن الذى يكون في البطن يحدث الاستسقاء.

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادة، فمنعته طائفة منهم لخطره، وبعد السلامة معه، وجوزته طائفة أخرى.

وقالت: لا علاح له سواه، وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الزُّقي.

# فإنه كما تقدم ثلاثة أنواع:

طبلي: وهو الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوت كصوت الطبل.

ولحمى: وهو الذى يربو معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشـو مع الـدم في الأعضاء، وهو أصعب من الأول.

ورُقى: وهو الذى يجتمع معه فى البطن الأسفل مادة رديـة يسمع لها عند الحركة خضحضة كخضحضة الماء فى الزق ن وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين من الأطباء.

وقالت طائفة: أردأ أنواعه اللحمى لعموم الآفة به.

ومن جملة عــلاج الزِّقى إخـراج ذلـك بـالبزل، ويكـون ذلـك بمنزلـة فصــد العروق لإخراج الدم الفاسد، لكنه خطر كما تقدم، وإن ثبت هذا الحديث، فهو دليل على حواز بزله، والله أعلم.

#### فصل

anagaronmak matemiliatata in anatomiliataka aleman diministratura a

# فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج المرضى بتطبيب نفوسهم وتقوية قلوبهم

روی ابن ماجه فی سننه(۱):

من حديث أبى سعيد الحدرى، قال: قال رسول الله عَلَيَّا: ﴿إِذَا دَخَلتُم عَلى المَرِيضِ، فَنفُسُوا لَهُ في الأَجَلِ، فإِنَّ ذَلِكَ لا يَرُدُ شيئًا، وهُو يُطيَّبُ نَفْسَ المَرِيضَ».

وفى هذا الحديث نوع شريف حدًا من أشرف أنواع العلاج، وهو الإرشاد إلى ما يطيب نفس العليل من الكلام الذى تقوى به الطبيعة، وتنتعش به القوة، وينبعث به الحار الغريزى فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها الذى هو غاية تأثير الطبيب.

وتفريح نفس المريض، وتطبيب قلبه، وإدخال ما يسره عليه، له تأثير عجيب في شفاء علته وحفتها، فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك، فتساعد الطبيعة على دفع المؤذى، وقد شاهد الناس كثيرًا من المرضى تنتعش قواهم بعيادة مَنْ يحبونه، ويعظمونه، ورؤيتهم لهم، ولطفهم بهم، ومكالمتهم إياهم، وهذا أحد فوائد عيادة المرضى التى تتعلق بهم، فإن فيها أربعة أنواع من الفوائد: نوع يرجع إلى المريض، ونوع يعود على أهل المريض، ونوع يعود على أهل المريض،

وقد تقدم في هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل المريض عن شكواه، وكيف يجده ويسأله عما يشتهيه، ويضع يده على حبهته، وربما وضعها بين ثدييه، ويدعو له، ويصف له ما ينفعه في علته، وربما توضأ وصب على المريض من وضوئه، وربما كان يقول للمريض: «إلا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّه»(<sup>٢٦</sup>)، وهذا من كمال اللطف، وحسن العلاج والتدبير.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه ابن ماجه في سنته، كتاب: ما جاء في الجنائز (١٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: المناقب (٣٦١٦).

#### فصل

# فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون ما لم تعتده

هذا أصل عظيم من أصول العلاج، وأنفع شيء فيه، وإذا أحطأه الطبيب، أصر المريض من حيث يظن أنه ينفعه، ولا يعدل عنه إلى مايحده من الأدوية في كتب الطب إلى طبيب حاهل، فإن ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها وقبولها، وهؤلاء أهل البوادى والأكرون (١١) وغيرهم لا ينجع فيهم شراب اللينوفر والورد الطرى ولا المغلى، ولا يؤثر في طباعهم شيئًا، بل عامة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهية لا تحدى عليهم، والتحربة شاهدة بذلك، ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوى، رآه كله موافقًا لعادة العليل وأرضه، وما نشأ عليه.

فهذا أصل عظيم من أصول العلاج يحب الاعتناء به، وقسد صرح به أفاضل أهل الطب حتى قال طبيب العرب بل أطبهم الحارث بن كلدة، وكان فيهم كمأبقراط فى قومه: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعودوا كل بدن ما اعتاد.

وفي لفظ عنه: الأزم دواء.

والأزم: الإمساك عن الأكل يغنى به الجوع، وهو من أكبر الأدوية فى شفاء الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل فى علاجها من المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء وهجان الأخلاط، وحدتها أو غليانها.

وقوله: المعدة بيت الداء.

المعدة: عضو عصبى محوف كالقرعة في شكلها، مركب من ثلاث طبقات، مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية تسمى الليف، ويحيط بها لحم، وليف إحدى الطبقات بالطول، والأخرى بالعرض، والثالثة بالورب، وفم المعدة أكثر

(١) الأكارون: مفردها: الأكار: وهو الحراث، انظر: القاموس المحيط. مادة: [أكر].

LERGER DE CORRESPONDATE CON COMPANS DE COMPA

عصبًا، وقعرها أكثر لحمًا، وفي باطنها خمل، وهي محصورة في وسط البطن، وأميل إلى الجانب الأيمن قليلاً خلقت على هذه الصفة لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه، وهي بيت الداء، وكانت محلاً للهضم الأول، وفيها ينضج الغذاء وينحدر منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء، ويتخلف منه فيها فضلات قد عجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمها، إما لكثرة الغذاء، أو لرداءته، أو لسوء ترتيب في استعماله، أو لمحموع ذلك، وهذه الأشياء بعضها مما لا يتخلص الإنسان منه غالبًا، فتكون المعدة بيت الداء لذلك، وكأنه يشير بذلك إلى الحث على تقليل الغذاء، ومنع النفس من اتباع الشهوات، والتحرز عن الفضلات.

وأما العادة: فلأنها كالطبيعة للإنسان.

ولذلك يقال:العادة طبع ثان، وهي قوة عظيمة في البدن، حتى أن أمرًا واحدًا إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات، كان مختلف النسبة إليها.

وإن كانت تلك الأبدان متفقة في الوجوه الأخرى مثال ذلك أبدان ثلاثة حارة المزاج في سن الشباب.

عُوِّد تناول الأشياء الحارة، وعُوِّد تناول الأشياء الباردة، وعُوِّد تناول الأشياء المتوسطة. فإن الأول متى تناول عسلاً لم يضر به، والثانى: متى تناوله، أضر به، والثالث: يضر به قليلاً، فالعادة ركن عظيم فى حفظ الصحة، ومعالحة الأمراض ولذلك جاء العلاج النبوى بإجراء كمل بدن على عادته فى استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك.

#### فصل

## فى هدية صلى الله عليه وسلم فى تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية

## في الصحيحين(١):

من حديث عروة عن عائشة، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، واحتمع لذلك النساء، ثم تفرقن إلى أهلهن، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت وصنعت ثريدًا، ثم صبت التلبينة عليه، ثم قالت: كلوا منها، فإنى سمعت رسول الله على يقول: ((التلبينة مَجَمةٌ لفؤاد المَريضَ تذهبُ ببعض الحزن».

#### وفي السنن:

من حديث عاتشة أيضًا، قالت: قال رسول الله ﷺ: وعَليكُم بالبَغِيضِ النافع التلبين. قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا اشتكى أحد من أهلـه لـم تـزل البرمـة علـى النار حتى ينتهى أحد طرفيه. يعنى يبرأ أو يموت(٢).

وعنها: كان رسول الله على إذا قيل له: إن فلانا وجع لا يطعم الطعام. قال: «عَليكُم بالتلبية فحسوه إياها»، ويقول: «والذى نفسى بيده إنها تغسلُ بطنَ أحدِكُم كما تغسل إحداكن وجهها من الوسخ».

التلبين: هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن، ومنه اشتق اسمه.

قال الهروى: سميت تلبينة لشبهها باللبن لبياضها ورقتها، وهذا الغذاء هو النافع للعليل، وهو الرقيق النضيج لا الغليظ النيء، وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة، فاعرف فضل ماء الشعير، بل هي ماء الشعير لهم، فإنها حساء متخذ من دقيق الشغير بنحالته.

والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يطبخ صحاحًا، والتلبينة تطبخ منه مطحونًا، وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الأطعمة (٤١٧)، ومسلم، كتاب: السلام (٢٢١٦).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه ابن ماجه كتاب: الطب (٣٤٣٧)، والإمام أحمد في مسنده (٦/٣٨).

وقد تقدم أن للعادات تأثيرًا في الانتفاع بالأدوية والأغذية، وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحونًا لا صحاحًا، وهمو أكثر تغذية وأقوى فعلاً وأعظم جلاء وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحًا ليكون أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض وهذا بحسب طبائع أهل المسدن ورخاوتها وثقبل ماء الشعير المطحون عليها.

EVOLOGIO OTIOUS

والمقصود: أن ماء الشعير مطبوخًا صحاحًا ينفـذ سريعا، ويجلـو حــلاء ظاهرًا، ويغذى غذاء لطيفًا.

وإذا شرب حارًا كان حلاؤه أقوى، ونفوذه أسرع، وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثر، وتلميسه لسطوح المعدة أوفق.

وقوله صلى الله عليه وسلم فيها: ﴿مَجَمَّة لَفُؤَادُ الْمُريضُ».

يروى بوجهين: بفتح الميم والحيم، وبضم الميم، وكسر الحيم، والأول: أشهر، ومعناه: أنها مريحة له، أي: تريحه وتسكنه من الإحمام، وهو الراحة.

وقوله: «تذهب ببعض الحزن»، وهذا -والله أعلم- لأن الغم والحزن يبردان المزاج، ويضعفان الحرارة الغريزية لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذى هو منشؤها، وهذا الحساء يقوى الحرارة الغريزية بزيادته في مادتها، فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن.

وقد يقال: إن قوى الحزين تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه، وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء، وهذا الحساء يرطبها، ويقويها، ويغذيها، ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض، لكن العريض كثيرًا ما يحتمع في معدته خلط مراري، أو بلغمي، أو صديدي، وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة ويسروه، ويحدره، ويعدل كيفيته، ويكسر سورته، فيريحها ولاسيما لمن عادته الاغتذاء بخبز الشعير، وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك، وكان هو غالب قوتهم، وكانت الحنطة عزيزة عندهم. والله أعلم.

## فصل

# فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج السم الذى أصابه بخيبر من اليهود

ذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك(۱): أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي للله مصلية بخيبر.

فقال: (رما هذه؟)).

قالت: هدية، وحذرت أن تقول: من الصدقة، فلا يأكل منها، فأكل النبي الله الصحابة.

ثم قال: «أمسَّكوا».

ثم قال للمرأة: «هَلْ سَمَمتِ هذهِ الشاةَ؟».

قالت: من أحبرك بهذا؟.

قال: ﴿هَٰذَا العِظْمُ لَسَاقِها﴾، وهو في يده؟.

قالت: نعم.

قال: ((لِمَ؟)).

قالت: أردت إن كنت كاذبًا أن يُستريح منك الناس، وإن كنت نبيًا، لم يضرك.

قال: فاحتجم النبي على اللاثة على الكاهل، وأمر أصحابه بأن يحتجموا، فاحتجموا، فمات بعضهم.

وفى طريق أخرى: واحتجم رسول الله على كاهله من أجل الذى أكـل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبنى بياضة مـن الأنصـار، وبقى بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذى توفى فيه.

(١) الحديث: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١/٢٨).

-188-

فقال: «ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر حتى كمان هذا أوان انقطاع الأبهر<sup>(۱)</sup> مني، فتوفى رسول الله ﷺ شهيدًا، قاله موسى بن عقبة. معالجة السم تكون بالاستفراغات، وبالأدوية التي تعارض فعل السم وتبطله، إما كيفياتها، وإما بخواصها.

فمَنْ عُدِم الدواء فليبادر إلى الاستفراغ الكلى وأنفعه الحجامة، و لاسيما إذا كان البلد حارًا، والزمان حارًا، فإن القوة السمية تسرى إلى الدم، فتنبعث فى العروق والمحارى حتى تصل إلى القلب، فيكون الهلاك، فالدم هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء، فإذا بادر المسموم، وأخرج الدم، خرجت معه تلك الكيفية السمية التى خالطته، فإن كان استفراغًا تامًا لم يضره السم، بل إما أن يذهب، وإما أن يضعف فتقوى علة الطبيعة، فنبطل فعله أو تضعفه.

ولما احتجم النبى الله احتجم في الكاهل، وهو أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب، فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجًا كليًا، بـل بقى أثرها مع ضعفه لما يريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها له.

فلما أراد الله إكرامه بالشهادة، ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم ليقضى الله أمرًا كان مفعولاً .

وظهر سر قوله تعالمي لأعدائمه من اليهود: ﴿ أَفَكُلُمُا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله أَعْلَى الله وَالله أَعْلَى الله وَ الله أَعْلَى الله وَ الله أَعْلَى الله وَعْلَى الله وَالله أَعْلَى الله وَالله وَاله وَالله وَا

 <sup>(</sup>١) الأبهر: عرق في الظهر، وقبل: هو عرق مستبطن القلب فإذا انقطع لم تبق معه حياة، انظر:
 النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٢/١).

#### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج السحر الذى سحرته اليهود به

قد أنكر هذا طائفة من الناس، وقالوا: لا يحوز هذا عليه، وظنوه نقصًا وعيبًا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من حنس ما كان يعتريه صلى الله عليـه وســلم مـن الأســقام والأوحاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسـم لا فرق بينهما.

وقد ثبت في الصحيحين (١):

عن عائشة رضى الله عنها، أنها قالت: سحر رسول اللـه ﷺ حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن وذلك أشد ما يكون من السحر.

داخله مى سيء من صدفه، نقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنسا هذا فيما يجوز طُرُوَّة عليه فى أمر دنياه التسى لـم يبعث لسببها، ولا فضل من أحلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له، ثم ينجلي عنه كما كان.

والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض، وقد روى عنه فيه نوعان:

أحدهما: وهو أبلغهما، استخراجه وإبطاله، كما صبح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه في ذلك، فدل عليه، فاستخرجه من بئر، فكان في مشط ومشاطة، وحف طلعة ذكر، فلما استخرجه، ذهب ما به، حتى كأنما أنشط من عقال، فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيئة وقلعها من الحسد بالاستفراغ.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الطب (٥٧٦٥)، واللفظ لـه. ومسلم، كتاب: السلام (٢١٨٩)، بلفظ (يخيل إليه أنه يفعل الشئ وما يفعله).

الثاني: الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر، فإن للسحر تـأثيرًا في الطبيعة، وهيجان أخلاطها، وتشــويش مزاجهـا، فـإذا ظهــر أثــره فــى عضــو، وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو، نفع جدًا.

# وقد ذكر أبو عبيد في كتاب غريب الحديث له بإسناده:

عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، أن النبي ﷺ احتجم على رأسه بقرن حين طب. قال أبو عبيد: معنى طب: أي سحر، وقد أشكل هذا على مَنْ قل علمه.

وقال: ما للحجامة والسحر، وما الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء، ولو وجد هذا القائل أبقراط، وابن سينا، أو غيرهما قد نص على هذا العلاج، لتلقاه بالقبول والتسليم.

وقال: قد نص عليه من لا يشك في معرفته وفضله.

فأعلم أن مادة السحر الذى أصيب به صلى الله عليه وسلم انتهت إلى رأسه إلى إحدى قواه التى فيه بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وهـذا تصرف من الساحر فى الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه، فغيرت مزاحه عن طبيعته الأصلية.

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة، وانفعال القوى الطبيعية عنها، وهو أشد ما يكون من السحر، ولا سيما فى الموضع الذى انتهى السحر إليه واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذى تضررت أفعاله بالسحر من أنفح المعالجة إذا استعملت على القانون الذى ينبغى.

قال أبقراط: الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يحب أن تستفرغ من المواضع التي هي إليها أميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها.

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله الله الصاف أصيب بهذا الداء، وكات يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، ظن أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى حهة الدماغ، وغلبت على البطن المقدم منه، فأزالت مزاحه عن الحالة الطبيعية له. \_\_\_\_\_ الطب النبوى

وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية، وأنفع المعالجة، فاحتجم، وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحر، فلما جاءه الوحى من الله تعالى، وأخبره بأنه قد سحر، عدل إلى العلاج الحقيقى وهو استخراج السحر وإبطاله، فسأل الله سبحانه، فدل على مكانه، فاستخرجه.

فقال: « كأنما أنشط من عقال»(۱) ، وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو فى حسده، وظاهره حوارحه، لا على عقله وقلب، ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل إليه من إتيان النساء، بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له، ومثل هذا يحدث من بعض الأمراض، والله أعلم.

## ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية:

بل هي أوديته النافعة بالذات فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات، والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد، كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر، قهره،

فالقلب إذا كان ممتلتًا من الله مغمورًا بذكره، وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه.

وعند السحرة: أن سحرهم إنما يتم تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة، والنفوس الشهوانية التى هى معلقة بالسفليات، ولهذا فإن غالب ما يؤثر فى النساء، والصبيان والحهال، وأهل البوادى، ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد، ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية.

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث: أخرجه البخارى، كتاب: الإجارة (۲۲۷٦). من رواية أبي سعيد ﷺ. -۱۳۷-

المنظم ا

وبالجملة: فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات.

قالوا: والمسحور هو الذي يعين على نفسه، فإنا نحد قلبه متعلقًا بشيء كثير الالتفات إليه، فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات، والأرواح الخبيشة إنما تتسلط على الأرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيشة، وبفراغها من القوة الإلهية، وعدم أخذها للعدة التي تحاربها بها، فنحدها فارغة لا عدة معها، وفيها ميل إلى ما يناسبها، فتسلط عليها، ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره، والله أعلم.

PORMODIE

#### فصل

# فى هديه صلى الله عليه وسلم فى الاستفراغ بالقىء

# روى الترمذي في جامعه (۱):

عن معدان بن أبى طلحة، عن أبى الدرداء، أن النبسى على قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك.

فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه قال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب.

القيء: أحد الاستفراغات الخمسة هي أصول الاستفراغ، وهي الإسهال والقيء، وإخراج الأبخرة والعرق، وقد جاءت بها السنة.

فأما الإسهال: فقد مر في حديث: «خير ما تداويتُم به المشيّ). وفي حديث (السنا».

وأما إخراج الدم، فقد تقدم في أحاديث الحجامة.

وأما استفواغ الأبخرة، فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله.

وأما الاستفراغ بالعرق، فلا يكون غالبًا بالفصد، بل بدفع الطبيعة لـه إلـى ظاهر الجسد فيصادف المسام مفتحة، فيخرج منها.

والقيء استفراغ من أعلا المعدة، والحقنة من أسفلها، والدواء من أعلاها وأسفلها. والقيء: نوعان:

نوع بالغلبة والهيجان، ونوع بالاستدعاء والطلب.

فأما الأول: فلا يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف، فيقطع بالأشياء التي تمسكه.

واما الثاني: فأنفعه عند الحاجة إذا روعي زمانه وشروطه التي تذكر.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطهارة (٨٠). قال أبو عبيسى: هذا الحديث أصع شئ في هذا الباب.

# الطب النبوى \_\_\_

## وأسباب القيء عشرة:

أحدها: غلبة المرة الصفراء، وطفوها على رأس المعدة، فتطلب الصعود.

And a bloomed the management of the color of

الثاني: من غلبة بلغم لزج قد تحرك في المعدة، واحتاج إلى الخروج.

الثالث: أن يكون من ضعف المعدة فى ذاتها، فلا تهضم الطعام، فتقذفه إلى نهة فوق.

الرابع: أن يخالطها خلط رديء ينصف إليها، فيسيء هضمها، ويضعف فعلها.

الخامس: أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله المعدة، فتعجز عن إمساكه، فتطلب دفعه وقذفه.

السادس: أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها، وكراهتها لـه، فتطلب دفعه وقذفه.

السابع: أن يحصل فيها ما يثور الطعام بكيفيته وطبيعته، فتقذف به.

الثامن: القرف، وهو موجب غثيان النفس وتهوعها.

التاسع: من الأعراض النفسانية، كالهم الشديد، والغم، والحزن، وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به، واهتمامها بوروده عن تدبير البدن، وإصلاح الغذاء، وإنضاحه، وهضمه، فتقذفه المعدة.

وقد يكون لأجل تحرك الأخلاط عنـد تخبـط النفـس، فـإن كـل واحـد مـن النفس والبدن ينفعل عن صاحبه، ويؤثر في كيفيته.

العاشر: نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأ، فيغلبه هو القيء مـن غـير اسـتدعاء، و فإن الطبيعة نقالة.

وأخبرني بعض حذاق الأطباء، قال: كان لى ابن أخت حذق في الكحل، فحلس كحالا، فكان إذا فتح عين الرحل، ورأى الرمد وكحله، رمد هو، وتكرر ذلك منه، فترك الجلوس.

قلت له: فما سبب ذلك؟ قال: نقل الطبيعة، فإنها نقالة.

قال: وأعرف آخر، كان رأى خراجًا في موضع من حسم رجل يحكه، فحك هو ذلك الموضع، فخرجت فيه خراجة.

قلت: وكل هذا لا بد فيه من استعداد الطبيعة، وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة، فتتحرك لسبب من هذه الأسباب، فهذه أسباب لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض.

ولما كانت الأخلاط في البلاد الحارة، والأزمنة الحارة تــرق وتنحـذب إلـى فوق، كان القيء فيها أنفع .

ولما كانت في الأزمنة الباردة والبـلاد البـاردة تغلـظ، ويصعب حذبهـا إلـي فوق، كان استفراغها بالإسهال أنفع .

وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ.

والجذب يكون من أبعد الطرق والاستفراغ من أقربها.

والفرق بينهما: أن المادة إذا كانت عاملة في الأنصباب أو الترقي لم تستقر بعد، فهي محتاجة إلى الحذب، فإن كانت متصاعدة حذبت من أسفل، وإن كانت منصبة جذبت من فوق.

وأما إذا استقرت فسى موضعها، استفرغت من أقرب الطرق إليها، فمتى أضرب المادة بالأعضاء العليا، اختذبت من أسفل، ومتى أضرب بالأعضاء السفلى، احتذبت من فوق ومتى استقرت، استفرغت من أقرب مكان إليها.

ولهذا احتجم النبي على كاهله تارة، وفي رأسه أخرى، وعلى ظهر قدمه تارة، فكان يستفرغ مادة الدم المؤدى من أقرب مكان إليه والله أعلم.

والقيء ينقى المعدة ويقويها، ويحد البصر، ويزيل ثقل الـرأس، وينفع قـروح الكلى، والمثانة، والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاء، والفــالج<sup>(١)</sup> والرعشــة، وينفع اليرقان.

<sup>(</sup>١) الفالج: داء معروف يُرخى بعض البدن، انظر لسان العرب، مادة: [فلج].

وينبغى أن يستعمله الصحيح فى الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دور، ليتدارك الثانى ما قصر عنه الأول، وينقى الفضلات التى انصبت بسببه.

والإكتار منه يضر المعدة، ويجعلها قابلة للفضول، ويضر بالأسنان والبصر والسمع، وربما صدع عرقًا، ويجب أن يحتنبه مَنْ به ورم في الحلق، أو ضعـف في الصدر، أو دقيق الرقبة، أو مستعد لنفث الدم، أو عسر الإجابة له.

وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير، وهو أن يمتلىء من الطعام، ثم يقذف.، ففيه آفات عديدة.

هنها: أنه يعجل الهرم، ويوقع فى أمراض رديئة، ويجعل القيء له عادة. والقيء مع اليبوسة، وضعف الأحشاء، وهزال المراق<sup>(۱)</sup>، أو ضعف المستقيء خطر. وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف.

وينبغى عند القيء أن يعصب العينين، ويقمط البطن (٢)، ويغسل الوجمه بماء بارد عند الفراغ، وأن يشرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من مصطكى، وماء الورد ينفعه نفعًا بيتًا.

<sup>(</sup>١) هزال المراق: بالضم: نقيض السُّمَن، انظر: القاموس المحيط مادة: [هزل].

<sup>(</sup>٢) يقمط البطن: أي: يشده، كشديديه ورجليه، انظر: القاموس المحبط، مادة: [قمط].

## فصل

# فى هديه صلى الله عليه وسلم فى الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين

# ذكر مالك في موطئه''

فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟.

فقال: «أُنزِلَ الدَواءُ الذي أَنزَلَ الدَّاءَ».

ففى هذا الحديث أنه ينبغى الاستعانة فى كل علم وصناعة بـأحذق مَنْ فيهـا فالأحذق، فإنه إلى الإصابه أقرب.

وهذا يجب على المستفتى أن يستعين على ما نزل به بـالأعلم فـالأعلم، لأنـه أقرب إصابة ممن هو دونه.

وكذلك مَنْ خفيت عليه القبلة ، فإنه يقلد أعلم من يحده، وعلى هـذا فطر لله عباده.

كما أن المسافر في البر والبحر إنما سكون نفسه، وطمأنينته إلى أحذق الدليلين، وأخبرهما، وله يقصد، وعليه يعتمد، فقد اتفقت على هذا الشريعة والفطرة والعقل.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «أنزِلَ اللَّواء الذَّى أَنزَلَ اللَّاءَ»، قــد حـاء مثله عنه أحاديث كثيرة، فمنها ما رواه عمرو بن دينـــار، عـن هــــلال بـن يســـاف، قال: دخل رسول الله على مريض يعوده.

(١) الحديث: أخرجه الإمام مالك الموطأ، كتاب: الحامع (١٤٨٢).

الطب النبوي \_\_\_

فقال: «أرسِلُوا إلى طَبِيبٍ».

فقال قائل: وأنت تقول ذلك يا رسول الله؟.

قال: «نَعْم إِنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ لَمْ يُنزِلَ دَاءً إلاَّ أَنزَلَ لَهُ دَواءً».

#### وفي الصحيحين(١):

من حديث أبى هريرة يرفعه: «مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً» وقد تقــدم هذا الحديث وغيره.

واختلفت فى معنى «أنزل الداء والدواء»، فقالت طائفة: إنزاله إعـــلام العبــاد به، وليس بشىء، فإن النبــى ﷺ أخـبر بعمــوم الإنــزال لكــل داء ودوائــه وأكــثر الحلق لا يعلمون ذلك، ولهذا قال: «عَلِـمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَ»<sup>(٢)</sup>.

وقالت طائفة: إنزالهما: خلقهما: ووضعهما في الأرض، كما في الحديث الآخر: «إنَّ اللَّهُ لَمْ يضع ذَاءً إلاَّ وَضَع لَهُ دُواءً»(٢)، وهذا وإن كان أقرب من الذي قبله، فلفظه الإنزال أخصَّ من لفظة النحلق، والوضع، فلا ينبغي إسقاط خصوصية اللفظة بلا موجب.

وقالت طائفة: إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين، وبمباشرة النحلق من داء، ودواء وغير ذلك، فإن الملائكة موكلة بأمر هذا العالم، وأمر النوع الإنساني من حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته، فإنزاله الداء مع الملائكة، وهذا أقرب من الوجهين قبله.

وقالت طائفة: إن عامة الأدواء والأدوية هى بواسطة إنزال الغيث من الســـماء الذى تتولد به الأغذية والأقوات، والأدوية والأدواء، وآلات ذلك كله، وأسبابة ومكملاته، وما كان منها من المعادن العلوية، فهى تنزل من الحبــال، ومــا كــان

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (٢٠٣٨). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
 - ١ ٤ ٥ -

منها من الأدوية والأنهار والثمار، فداخل فى اللفظ على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما، وهو معروف من لغة العرب، بل وغير من الأمم.

#### كقول الشاعر:

عَلَقْتُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ وقول الآخر:

وَرَائِسَتُ رَوْجَ لِي قَسَدُ غَسَدًا مُتَغَلِّسَدًا سَسَيْفًا ورمحسَّنَا وومحسَّنَا وومحسَّنَا وومحسَّنَا ووقع الآخو:

إذا مَا الفَانِياَتُ بَرْزُنْ يومسًا وَرَجُجْنَ الحَواجِبَ والعُيونَا ووَرَجُجْنَ الحَواجِبَ والعُيونَا وهذا أحسن مما قبله من الوجوه والله أعلم.

وهذا من تمام حكمة الرب عز وجل، وتمام ربوبيته، فإنه كما ابتلى عباده الأدواء أعانهم علها بما يسره لهم من الأدوية، وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيئة من الشياطين، أعانهم عليها بحند من الأرواح الطبية، وهم الملائكة . وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسره لهم شرعًا وقدرًا من المشتهيات اللذيذة النافعة، فما ابتلاهم سبحانه بشىء إلا أعطاهم مايستعينون به على ذلك البلاء، ويدفعونه، به، ويبقى التفاوت بينهم فى العلم بذلك، والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه، وبالله المستعان.

الطب النبوى \_\_\_

## فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم من طب الناس، وهو جاهل بالطب

## روى ابو داود، والنسائى، وابن ماجة:

من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعَلَمْ مِنْهُ الطَّبُ قَبَلَ ذَلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ، (١).

#### هذا الحديث يتعلق به ثلاثة أمور:

أمر لغوى، أمر فقهى، وأمر طبي.

فأما اللغوى: الطب: بكسر الطاء في لغة العرب، يقال: على معان.

منها: الإصلاح. يقال: طببته: إذا أصلحته.

ويقال: له طب بالأمور. أي: لطف وسياسة.

قال الشاعر:

وإذا تَفَــيْر مِسنَ تَمِيـــم أَمْرُهــا كُنْسَتَ الطَّبيب لَها بِسواى قَــاقِبِ وَمِنها: الحذق.

10 10

قال الجوهرى: كل حاذق طبيب عند العرب.

قال أبو عبيد: أصل الطب: الحذق بالأشياء والمهارة بها.

يقال للرجل: طب وطبيب: إذا كان كذلك، وإن كان في غير علاج المريض. وقال غيره: رحل طبيب: أي حاذق، سمى طبيبًا لحذقه وفطنته.

قال علقمة:

فسان تسسالونى بالنسساء فسائني خبسير بساذواء السساء طبيسب اذا السساء المساء طبيسب اذا الساب رأس الصرء او قبل مالسه فللسسب تسهد فللسسب المساب رأس الصرء او قبل مالسه

(۱) الحديث: أخرجه النسائى، كتاب: القسامة (٤٧٤٨)، أخرجه أبو داود، كتـاب: الديـات (٣٩٧١)، وابن ماجه، كتاب: الطب (٧٥٤٣).

## وقال عنترة:

إِنْ تُفْد في دُوني القِنساعَ فَانِي طَسبٌ بالحد الفَارس المُسْتَلْنِم أَى: إِنْ ترخى عنى قناعك، وتسترى وجهك رغبة عنى، فإنى خبير حاذق بأخذ الفارس الذي قد لبس لأمة حربه.

ومنها: العادة، يقال: ليس ذاك بطبي، أي: عادتي.

قال فروة بن مسيك:

فَمِا إِنْ طِبْنَا جُنِّنِ ولكِنِ مَنَايَانِا ودولِية آخَرِينَا وقال أحمد بن الحسين المتنبى:

وما النّيه طِبعًى فِيهم غَيْرَ أَنْسِي بَفِيهِ اللهِ الجَاهِل المتعاقلُ ومنها: السحر؛ يقال: رجل مطبوب، أي: مسحور.

#### وفي الصحيح:

فى حديث عائشة لما سحرت يهود رسول الله هي، وحلس الملكان عند رأسه وعند رجليه، فقال أحدهما: ما بال الرجل؟.

قال الآخر: مطبوب.

قال: من طبه؟.

قال: فلان اليهودي.

قال أبو عبيد: إنما للمسحور: مطبوب، لأنهم كنوا بالطب عن السحر، كما كنوا عن اللديغ، فقالوا: سليم تفاؤلاً بالسلامة، وكما كنوا بالمفازة عن الفلاة المهلكة التي لا ماء فيها.

فقالوا: مفازة تفاؤلاً بالفوز مِن الهلاك.

ويقال: الطب لنفس الداء.

قال ابن أبي الأسلت:

الاَ مَسِنْ مُبْلِسِغَ حَسْسان عَنْسِي السِيخِرَ كَسانَ طِبُسِكَ امْ جُسُونَ

الطب النبوى \_\_\_\_\_

#### وأما قول الحماسي:

فَيانْ كُنسْتَ مَطْبِـُوبًا فيلا زِلْت هكَـذا وإنْ كُنْتَ مَسْخُورًا فَلا بَرىء السَّخرُ

فإن أراد بالمطبوب الذي قد سحر، وأراد المسحور: العليل المرض.

قال الجوهرى: ويقال للعليل: مسحور. وأنشد البيت.

ومعناه: إن كان هذا الذي قد عراني منك ومن حبك أسأل الله دوامه، ولا أريد زواله، سواء كان سحرًا أو مرضًا.

والطب: بكسر الطاء: فعل الطبيب.

والطب: بضم الطاء: اسم موضع، قاله ابن السيد، وأنشد:

فَقُلْتُ هَـل الْهَلْتَــُم بِطُـبُ رَكَـابَكُمْ بِجَـابُزَةِ المَـاءِ النــى طَــابَ طِينُهــا وقوله صلى الله عليه وسلم: ((هَنْ تُطبَّبُ))، ولم يقل: من طب، لأن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفه، وأنه ليس من أهله، كتحلم وتشجع وتصبر ونظائرها وكذلك بنوا تكلف على هذا الوزن.

قال الشاعر:

#### وَ قيسس عَبْسلان ومسن تَقَسُّسيا

وأما الأمر الشرعى، فإيحاب الضمان على الطبيب الحاهل، فإذا تعاطى علم الطب وعمله، وإذا تعاطى علم الطب وعمله، ولم يتقدم له به معرفة، فقد هجم بحهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل، فيلزمه الضمان لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم.

قال الخطابي: لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنًا، والمتعاطى علمًا أو عملاً لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود، لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض وحناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته.

قلت: الأقسام خمسة:

أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تحن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبه العضو أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقًا، فإنها سراية مأذون فيه، وهذا كما إذا ختن الصبى في وقت، وسنه قابل للختان، وأعطى الصنعة حقها، فتلف العضو أو الصبى، لم يضمن، وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغى بطه في وقته على الوجه الذي ينبغى فتلف به، لم يضمن، وهكذا سراية كل مأذون فيه ولم يتعد الفاعل في سببها، كسراية الحد بالاتفاق.

وسراية القصاص عند الجمهور خلافًا لأبى حنيفة في إيجابه الضمان بها. وسراية التعزير، وضرب الرجل امرأته، والمعلم الصبى، والمستأجر الدابة، خلافًا لأبى حنيفة والشافعي في إيجابهما الضمان في ذلك، واستثنى الشافعي ضرب الدابة.

وقاعدة الباب إجماعًا ونزاعًا: أن سراية الجنايـة مضمونـة بالإتفــاق، وســراية الواجب مهدرة بالإتفاق، وما بينهما فقيه النزاع.

فأبو حنيفة ضمانه مطلقًا، وأحمد ومالك أهدرا ضمانه.

وفرَّق الشافعي بين المقدر، فأهدر ضمانه، وبين غير المقدر فأوجب ضمان. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطًا بالسلامة. وأحمد ومالك نظرا إلى أن الإذن أسقط الضمان.

والشافعى نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان منه، بمنزلة النص، وأما غير المقدر كالتعزيرات، والتأديبات، فاحتهادية، فإذا تلف بها، ضمن، لأنه في مظنة العدوان.

القسم الثانى: مطب حاهل باشرت يده من يطبه، فتلف به، فهذا إن علم المحنى عليه أنه حاهل لا علم له، وأذن له فى طبه لم يضمن، ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث، فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غرَّ العليل، وأوهمه بأنه طبيب، وليس كذلك، وإن ظن المريض أنه طبيب، وأذن له فى طبه لأجل معرفته، ضمن الطبيب ما حنت يده، وكذلك إن وصف له دواء يستعمله، والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به، ضمنه، والحديث ظاهر فيه أو صريح.

الطب النبوي \_\_\_\_\_\_

القسم الثالث: طبیب حاذق، أذن له، وأعطى الصنعة حقها، لكنه أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه، مثل: أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة (۱)، فهذا يضمن، لأنها جناية خطأ، ثم إن كانت الثلث فما زاد، فهو على عاقلته، فإن لم تكن عاقلة، فهل تكون الدية في ماله، أو في بيت المال؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد.

وقيل: إن كان الطبيب ذميًا، ففى ماله، وإن كان مسلمًا، ففيه الروايتان، فإن لم يكن بيت مال، أو تعذر تحميله، فهل تسقط الدية، أو تحب فى ماله الحانى؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها.

القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته، احتهد فوصف للمريض دواء، فأخطأ في احتهاده، فقتله، فهذا يخرج على روايتين.

إحدهما: أن دية المريض في بيت المال.

والثانية: أنها على عاقلة الطبيب، وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأى الإمام والحاكم.

القسم الخامس: طبيب حاذق، أعطى الصنعة حقها، فقطع سلعة (٢) من رجل أو صبى، أو محنون بغير إذنه، أو إذن وليه، أو ختن صبيًا بغير إذن وليه فتلف.

فقال أصحابنا: يضمن، لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه، وإن أذن له البالغ، أو ولى الصبى والمحنون، لم يضمن، ويحتمل ألا يضمن مطلقًا لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.

وأيضًا فإنه إن كان متعديًا، فلا أثر لإذن الولى في إسقاط الضمان، وإن لـم يكن متعديًا، فلا وجه لضمان.

فان قلت: هو متعد عند عدم الإذن، وغير متعـد عنـد الإذن، قلـت: العـدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو، فلا أثر للإذن وعدمه فيه، وهذا موضع نظر.

<sup>(</sup>١) الكُمرة: الذكر، انظر: القاموس المحيط، مادة [كُمرً].

<sup>(</sup>٢) سلعة: السلع الشق يكون في الجلد وجمعه سلوع. انظر: لسان العرب، مادة: [سلع].

POCHOCIE

والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله، وهو الذي يخص باسم الطبائعي، وبمروده وهو الكحال، وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي، وبموساه وهو الخاتن، وبريشته وهو الفاصد، وبمحاحمه ومشرطه وهو الحجام، وبخلعه ووصله ورباطه وهو المحبر، وبمكواته وناره وهو الكواء، وبقربته وهو الحاقن، وسواء كان طبه لحيوان بهيم، أو إنسان، فاسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء كلهم، كما تقدم، وتخصيص الناس له ببغض أنواع الأطباء عرف حادث، كتخصيص لفظ الدابة بما يخصها به كل قوم.

والطبيب الحاذق: هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمرًا.

أحدها: النظر في المرض من أي الأمراض هو؟.

الثاني: النظر في سببه من أي شيء حدث، والعلة الفاعلة التي كانت سبب حدوثه ما هي؟.

الثالث: قوة المريض، وهل هي مقاومة للمرض، أو أضعف منه؟ فـإن كـانت مقاومة للمرض، مستظهرة عليه، تركها والمرض، ولم يحرك بالدواء ساكنًا.

الرابع: مزاج البدن الطبيعي ما هو؟.

الخامس: المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي.

السادس: سن المريض.

السابع: عادته.

الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به.

التاسع: بلد المريض وتربته.

العاشو: حال الهواء في وقت المرض.

الحادى عشو: النظر في الدواء المضاد لتلك العلة.

الثاني عشو: النظر في قوة الدواء ودرجته، والموازنة بينها وبين قوة المريض.

الثالث عشر: ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط، بل إزالتها على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها، فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة أخرى أصعب منها، أبقاها على حالها، وتلطيفها هو الواجب، وهذا كمرض أفواه العروق، فإنه متى عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو أصعب منه.

الطب النبوي \_\_\_\_\_\_\_الطب النبوي \_\_\_\_\_\_

الرابع عشو: أن يعالج بالأسهل أن يعالج بالأسهل فالأسهل، فــلا ينتقـل من العلاج بالغذاء إلى الدواء المركب إلا عنـد تعذر الدواء البسيط، فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية، وبالأدوية البسيطة بدل المركبة.

الخامس عشر: أن ينظر في العلة، هل هي مما يمكن علاجها أو لا؟ فإن لم يمكن علاجها، حفظ صناعته وحرمته، ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد شيئًا.

وإن أمكن علاجها، نظر هل يمكن زوالها أم لا؟ فإن علم أنه لا يمكن زوالها، نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها أم لا؟ فإن لم يمكن تقليلها، ورأى أن غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتها، قصد بالعلاج ذلك، وأعان القوة، وأضعف المادة.

السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل نضحه باستفراغ، بل يقصد إنضاجـه، فإذا تم نضحه، بادر إلى استفراغه.

السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها، وذلك أصل عظيم في علاج الأبدان، فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود، والطبيب إذا كان عارفًا بأمراض القلب والروح وعلاجهما، كان هو الطبيب الكامل، والذى لا خبرة له بذلك وإن كان حاذفًا في علاج الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب.

وكل طبيب لا يسداوى العليل، بتفقد قلبه وصلاحه، وتقوية روحه وقواه بالصدقة، وفعل الخمير، والإحسان، والإقبال على الله والدار الآخرة، فليس بطبيب، بل متطبب قاصر.

ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء، والتضرع والابتهال إلى الله، والتوبة، ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل، وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. الطب النبوى

الثامن عشر: التلطف بالمريض، والرفق به، كالتلطف بالصبي.

CONTROL CONTRO

التاسع عشو: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية، والعلاج بالتخييل، فإن لحذاق الأطباء في التخييل أمورًا عجبية لا يصل إليها الدواء، فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين.

العشرون: وهو ملاك أمر الطبيب، أن يجعل علاجه وتدبيره دائرًا على ستة أركان:

حفظ الصحة الموجودة، ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان، وإزالة العلة، أو تقليلها بحسب الإمكان، وإحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما.

فعلى هذه الأصول الستة مدار العلاج، وكل طبيب لا تكون هذه أخيته التى يرجع إليها، فليس بطبيب، والله أعلم.

#### ولما كان للمرض أربعة أحوال:

ابتداء، وصعود، وانتهاء، وانحطاط. تعين على الطبيب مراعاة كل حال من أحــوال المرض بما يناسبها ويليق بها، ويستعمل في كل حال ما يحب استعماله فيها.

فإذا رأى فى ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما يحرك الفضلات ويستفرغها لنضحها، بادر إليه، فإن فاته تحريك الطبيعة فى ابتداء المرض لعائق منع من ذلك، أو لضعف القوة وعدم احتمالها للاستفراغ، أو لبرودة الفصل، أو لتفريط وقع، فينبغى أن يحذر كل الحذر أن يفعل ذلك فى صعود المرض، لأنه إن فعله، تحيرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء، وتخلت عن تدبير المرض ومقاومت بالكلية، ومثاله: أن يجيء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه، فيشغله عنه بأمر آخر، ولكن الواجب فى هذه الحال أن يعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه.

فإذا انتهى المرض ووقف وسكن، أخذ فى استفراغه، واستئصال أسبابه، فـإذا أخذ فى الانحطاط، كان أولى بذلك.

ومثال هذا مثال العدو إذا انتهت قوته، وفرغ سلاحه، كان أخذه سهلاً، فإذا ولى وأخذ فى الهرب، كان أسهل أخذًا، وحدته وشوكته إنما هــى فـى ابتدائه، وحال استفراغه، وسعة قوته، فهكذا الداء والدواء سواء.

ana na makan daka kalendaran kalendaran Kalendaran Kalendaran Kalendaran Kalendaran Kalendaran Kalendaran Kale

ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل، فلا يعدل إلى الأصعب، ويتدرج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوت القوة حينئذ، فيجب أن يبتدىء بالأقوى، ولا يقيم فى المعالجة على حال واحدة فتألفها الطبيعة، ويقل أنفعالها عنه، ولا تحسر على الأدوية القوية فى الفصول القوية، وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء، فلا يعالج بالدواء، وإذا أشكل عليه المرض أحار هو أم بارد؟ فلا يقدم حتى يتبين له، ولا يجربه بما يخاف عاقبته، ولا بأس بتجربته بما لا يضر أثره.

#### وإذا اجتمعت أمراض، بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال:

إحداهما: أن يكون بُرء الآخرة موقوفًا على برئه كالورم والقرحة، فإنه يبدأ بالورم. الثانية: أن يكون أحدها سببًا للآخر، كالسدة والحمى العفنة، فإنه يبدأ بإزالة السبب. الثالث: أن يكون أحدهما أهم من الآخر، كالحاد والمزمن، فيبدأ بالحاد، ومع هذا فلا يغفل عن الآخر.

وإذا اجتمع المرض والعرض، بدأ بالمرض، إلا أن يكون العرض أقوى كالقولنج، فيسكن الوجع أولاً، ثم يعالج السدة، وإذا أمكنه أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم، لم يستفرغه، وكل صحة أراد حفظها، حفظها بالمثل أو البثبه، وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل منها، نقلها بالضدد.

الطب النبوي

## فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها

## ثبت في صحيح مسلم(۱):

## وروى البخارى في صحيحه (٢):

تعليقًا من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «فِرَّ مِنْ المَجْنُوم كَمَــا رُّ مِنَ الأسَدِ».

## وفی سنن ابن ماجه("):

من حديث ابن عباس، أن النبي على تال: «لا تُليِمُوا النَّظَرَ إلى المَجْنُومِين». وفي الصحيحين<sup>(٤)</sup>:

من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «لا يُوردَن مُمِوضُ عَلَى مُصِحَّ». ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: «كُلِّم المَجْنُومَ، وَيَشْكَ وَيَشْهُ قِيدُ رُمْحِ أو رُمُحَينِ».

الجذام: علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلها، وربما فسد في آخره اتصالها حتى تتآكل الأعضاء وتسقط، ويسمى داء الأسد.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: السلام (٢٢٣١). بلفظ: ((إنا قد بايعناك فارجع)).

<sup>(</sup>۲) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب (۷۰۷).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه ابن ماجه في سنته، كتاب: الطب (٣٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب (٥٧٧١). ومسلم، كتاب: السلام (٢٢٢١).

Index his property and the second sec

#### وفي هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء:

أحدها: أنها لكثرة ما تعتري الأسد.

الثاني: لأن هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة الأسد.

والثالث: أنه يفترس من يقربه، أو يدنو منه بدائه افتراس الأسد.

وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة، ومقارب المجذوم، وصاحب السل يسقم برائحته.

فالنبي على الأسباب التي الأمة، ونصحه لهم نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أحسامهم وقلوبهم.

ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء.

وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلـة للاكتسـاب مـن أبـدان مـن تــــــاوره وتحالطه، فإنها نقالة.

وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها من أكبر أسباب إصابـة تلـك العلـة لهـا، فإن الوهم فعال مستول على القوى والطبائع.

وقد تصل رائحة ألعليل إلى الصحيح فتسقمه، وهذا معاين في بعض الأمراض، والرائحة أحد أسباب العدوي، ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء.

وقد تزوج النبى الله امرأة، فلما أراد الدخول بها، وحد بكشحها بياضًا. فقال: «الحَقي باهْلِك»(١).

وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخر تبطلها وتناقضها. همنها ما رواه الترمذي:

من حديث جابر. أن رسول الله ﷺ أحذ بيد رجل محذوم، فأدخلها معه في القصعة. وقال: «كُلُّ بسم اللَّه ثِقَةً باللَّه، وتَوكُّلًا عَلَيهِ»؛ رواه ابن ماجة (٢٠).

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الإمام أحمد، في مستده (٩٣/٣).

<sup>(</sup>۲) الحدیث: أخرجه الترمذی، کتاب: الأطعمة (۱۸۷۱). قال أبو عیسی: هذا حدیث غریب. وابن ماجه کتاب: الطب (۳۵٤۲).

الطب النبوى

## وبما ثبت في الصحيح(١):

عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: ((لا عَدْوَى ولا طيَّرة)).

TO CHOOLOGICO NO CHOOL

ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة.

فإذا وقع التعارض، فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتًا، فالثقة يغلظ، أو يكون أحد الحديثين ناسخًا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع، لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة.

وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه، ليس أحدهما ناسخًا للآخر، فهذا لا يوجد أصلاً، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة من التقصير في معرفة المنقول، والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم، وحمل كلامه على غير ما عامه به، أو منهما معًا، ومن هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع، وبالله التوفيق.

#### قال ابن قتيبة في كتاب اختلاف الحديث له:

وقيل له: إن النقبة تقع بمشفر البعير فيحرب لذلك الإبل.

" قال: «فما أعدَى الأولى».

ثم رويتم: «لاَ يُورد ذُو عاهةِ عَلَى مُصَّح، وَفِرَ مِنَ الْمَجَدُومِ فِرَارُكَ مِنَ الْأَسَدُ». وأتاه رجل محذوم ليبايعه بيعة الإسلام، فأرسل إليه البيعة، وأمره بالإنصراف، ولم يأذن له.

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث: أخرجه البخاری، كتاب: الطب (۵۷۰۷).

<sup>-76/-</sup>

وقال: «الشؤمُ في المَرأةِ والدار والدَّابةِ».

قالوا: وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضًا.

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختــلاف، ولكــل معنـي منهــا وقت وموضع، فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. والعدوى جنسان:

result notes (moreover, come and set of the formal statement with resolutions and an account

أحدهما: عدوى الحذام، فإن المحذوم تشتد رائحته حتىي يُسْقِمْ مَنْ أطال محالسته ومحادثته، وكذلك المرأة تكون تحت المحذوم، فتضاجعه فسي شعار واحد، فيوصل إليها الأذى، وربما حذمت، وكذلك ولده ينزعون في الكبر إليه، وكذلك من كان به سل ودق ونقب.

والأطباء تأمر بألا يحالس المسلول ولا المحذوم، ولا يريـدون بذلـك معنـي العدوى، وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة، وأنها قد تسقم من أطال اشتمامها، والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشوم، وكذلك النقبة تكون بالبعير - وهو حرب بطب - فإذا خالط الإبل أو حاكهـا، وأوى فـي مباركِهـا، وصل إليها بالماء الذي يسيل منه، وبالنطف نحو ما به، فهذا المعنى الـذي قال فيـه النبـى ﷺ: «لا يُــوَرد ذُو عاهـةٍ عَلـى مُصّح»، كــره أن يخـــالط المعيـــوه الصحيح، لئلا يناله من نطفه وحكته نحو مما به.

قال: وأما الحنس الآخر من العدوى: فهو الطاعون يـنزل ببلـد، فيخـرج منـه خوف العدوي.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: ﴿إِذَا وَقَعَ بِبلدٍ، وَأَنتُم بهِ، فَلاَ تَحْرُجُوا منه، وإذا كانَ ببلدٍ، فلاَ تدخُلُوه...

يريد بقوله: لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفــرار مـن قدر الله ينجيكم من الله.

ويريد إذا كان ببلد، فلا تدخلوه، أي: مقامكم في الموضع الـذي لا طـاعون ا فيه أسكن لقلوبكم، وأطيب لعيشكم.

ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار، فينال الرجل مكروه أو حائحة.

فيقول: أعدتنى بشؤمها، فهذا هو العدوى الذى قال فيه رسول الله عَلَيْ الله عَلْوَى ... وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المحذوم والفرار منه على الاستحباب والاختيار، والإرشاد، وأما الأكل معه، ففعله لبيان الجواز، وأن هذا ليس بحرام. وقالت فرقة أخرى: بـل الخطاب بهذين الخطابين جزئى لا كلى، فكل واحد خاطبه النبى على بما يليق بحاله، فبعض الناس يكون قوى الإيمان، قوى التوكل تدفع قوة الطبيعة قوة العلمة فتبطلها، التوكل تدفع قوة الطبيعة قوة العلمة فتبطلها، وبعض الناس لا يقوى على ذلك، فخاطبه بالاحتياط والأحذ بالتحفيظ.

وكذلك هو صلى الله عليه وسلم فعل الحالتين معًا، لتقتدى به الأمــة فيهمـا، فيأخذ مَنْ قَوِىَ من أمته بطريقة التوكل والقوة والثقة باللــه، ويـأخذ مَـنْ ضَعُـفَ منهم بطريقة التحفظ والاحتياط، وهما طريقان صحيحان.

أحدهما: للمؤمن القوي.

والآخر: للمؤمن الضعيف.

فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقوة بحسب حالهم ومايناسبهم، وهذا كما أنه صلى الله عليه وسلم كوى، وأثنى على تارك الكى، وقــرن تركـه بالتوكل، وتَرَكَ الطيِّرة، ولهذا نظائر كثيرة، وهذه طريقة لطيفة حسنة جدًا من أعطاها حقها، ورزق فقه نفسه فيها، أزالت عنه تعارضًا كثيرًا يظنه، بالسنة الصحيحة.

وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه، ومحانبته، لأمر طبيعى، وهـو انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة، والرائحة إلى الصحيح، وهـذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له.

وأما أكله معه مقدارًا يسيرًا من الزمان لمصلحة راجحة، فبلا بأس به، ولا تحصل العدوى من مرة واحدة ولحظة واحدة، فنهى سبدًا للذريعة، وحماية للصحة، وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحة، فلا تعارض بين الأمرين.

وقالت طائفة أخرى: يحوز أن يكون هذا المجذوم الذى أكل معه به من الحذام أمر يسير لا يعدى مثله، وليس الجذمي كلهم سواء، ولا العدوى حاصلة

المال النبوى \_\_\_\_\_\_

من جميعهم، بل منهم من لا تضر مخالطته، ولاتعدى، وهو مَنْ أصابه من ذلك شيء يسير، ثم وقف واستمر على حاله، ولم يعد بقية حسمه، فهو أن لا يعـدى غيره أولى وأحرى.

وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدى بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه، فأبطل النبي الله اعتقادهم ذلك، وأكل مع المحذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يمرض ويشفى، ونهى عن القرب منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى مسبباتها.

ففى نهيه إثبات الأسباب، وفى فعله بيان أنها لا تستقل بشيء، بـل الـرب سبحانه إن شاء سلبها قواها، فلا توثر شيئًا، وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت.

وقالت فرقه أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ، فينظر فى تاريخهـــا فــاِن علـم المتأخر منها، حكم بأنه الناسخ، وإلا توقفنا فيها.

وقالت فرقه أخرى: بل بعضها محفوظ، وبعضها غير محفوظ، وتكلمت في حديث (الاعدوى)).

وقالت: قد كان أبو ِ هريرة يرويه أولاً، ثم شك فيه فتركه، وراجعوه فيه.

وقالوا: سمعناك تحدّث به، فأبى أن يحدث به.

قال أبو سلمة: فلا أدرى، أنسى أبو هريرة، أم نسخ أحد الحديثين الآخر؟. وأما حديث جابر: أنَّ النّبِي ﷺ أخذ بيد محذوم، فأدخلها معه في القصعة، فحديث لا يثبت ولا يصح.

وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب، لم يصححه ولم يحسنه.

وقد قال شعبة وغيره: اتقوا هذه الغرائب.

قال الترمذي: ويروى هـذا من فعل عمر، وهو أثبت، فهـذا شأن هذين الحديثين اللذين عُورضَ بهما أحاديث النهي.

أحدهما: رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره.

الثاني: لايصح عن رسول الله ﷺ، والله أعلم، وقد أشبعنا الكلام فـى هـذه المسألة في كتاب المفتاح بأطول من هذا، وبالله التوفيق.

THE OFFICE OF THE OFFICE OF THE OFFICE OFFIC

الطب النبوى

## فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى المنع من التداوى بالمحرمات

#### روی ابو داود فی سننه(۱):

من حديث أبى الدرداء ﷺ قال: قِال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَسْوَلَ السَّاءَ والدَّواءَ، وجَعَلَ لكُلِّ داء دواءً، فَتَدَاوواْ، ولاَ تَدَاوواْ بالمُحَرَّم،.

## وذكر البخارى في صحيحه (٢):

عن ابن مسعود: «إِنَّ اللَّه لَمْ يَجْعَلْ شَفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ». وفي السنن:

عن أبي هريرة، قال: ﴿ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن الدواءِ الخبيتُ ﴿ " ً.

وفي صحيح مسلم:

عن طارق بن سويد الجعفي، أنه سأل النبي فلل عن الخمر، فنهى، أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء.

فقال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ بِدَواءِ وَلَكُنَّهُ دَاءًۥ﴿ \* أَ

#### وفي السنن:

أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر يجعل في الدواء، فقال: «إنَّها داءٌ وليستُ بالدوأء»، رواه أبو داود، والترمذي(°).

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الطب (٣٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الأشربة (تعليقًا).

 <sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجـه الترمـذي، كتاب: الطب (٢٠٤٥). قبال أبو عيســـي: يعنى الســـم.
 وأبو داود، كتاب: الطب (٣٨٧٠). وابن ماجه، كتاب: الطب (٣٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) الحديث: أحرجه مسلم، كتاب: الأشربة (١٩٨٤).

<sup>(</sup>٥) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (٢٠٤٦)، قال أبــو عيســى: هــذا حديث حســن صحيح، وأبو داود، كتاب: الطب (٣٨٧٣).

الطب النبوي \_\_

#### وفي صحيح مسلم(۱):

عن طارق بن سويد الحضرمي، قال: قلت: يا رســول الله إن بأرضنا أعنابًا نعتصرها فنشربه منها.

KONOONOONOONOON

قال: ((لا)) فراجعته.

قلت: إنا نستشفى للمريض.

قال: «إنَّ ذَلِكَ ليسَ بشفَاء ولَكنه دَاءً».

## وفي سنن النسائي:

أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء عند رسول الله عليُّه، فنهه عن قتلها.

ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ تَدَاوَى بالخمرِ، فلاَ شَفَاهُ اللهُ».

والمعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعًا.

أما الشرع: فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها.

وأما العقل: فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه، فإنه لسم يحرم على هـذه الأُمة طيبًا عقوبة لها، كما حرمه على بنى إسرائيل بقوله: ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لُهُمْ﴾[النساء: ١٦٠].

وإنما حرم على هذه الأُمة ما حرم لخبثه، وتحريمهِ لَهُ حِمية لهم، وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثـر فـى إزالتها، لكنه يعقب سقما أعظم منه فى القلب بقوة الخبــث الـذى فيـه، فيكـون المداوى به قد سعى فى إزالة سقم البدن بسقم القلب.

وأيضًا فإن تحريمه يقتضى تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفى اتخاذه دواءً حضَّ على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع، وأيضًا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة، فلا يحوز أن يتخذ دواء.

(١) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطب (٣٥٠٠). ولم نجد له تخريجًا في صحيح مسلم.

وأيضًا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة النعبث، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالاً بينًا، فإذا كانت كيفيته خبيثة، اكتسبت الطبيعة منه خبثًا، فكيف إذا كان خبيثًا في ذاته، ولهذا حرم الله سبحانه على عبادة الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة، لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته.

وأيضًا فإن في إباحة التداوى به، ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، ولا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها حالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها، والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن.

ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله، وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضًا وتعارضًا. وأيضًا فإن في هذه الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء ولنفرض الكلام في أم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط، فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء، وكثير من الفقهاء، والمتكلمين.

قال أبقراط: في أثناء كلامه في الأمراض الحادة: ضرر الحمرة بالرأس شديد. لأنه يسرع الارتفاع إليه. ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدن، وهو كذلك يضر بالذهن.

وقال صاحب الكامل: إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ والعصب.

#### وأما غيره من الأدوية المحرمة فنوعان:

أحدهما: تعافه النفس ولا تنبعث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به كالسموم، ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات، فيبقى كلاً على الطبيعة مثقلاً لها، فيصير حينئذ داءً لا دواءً.

والثاني: ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعمله الحوامل مشلاً، فهذا ضرره أكثر من نفعه، والعقبل يقضى بتحريم ذلك فالعقل والفطرة مطابقان للشرع في ذلك. وهاهنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها، فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول، واعتقاده منفعته، وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل، ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها، وبين حسن ظنه بها، وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال، كانت داء له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد النبيث فيها، وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء، والله أعلم.

TO COLUMNO E CELEBRA CILICIA DE COMPOSE

الطب النبوى

## فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج القمل الذى فى الرأس وإزالته

#### في الصحيحين(١):

### القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين:

خارج عن البدن، وداخل فيه.

فالخارج: الوسخ والدنس المتراكم في سطح الجسد.

والشاني: من خلط ردئ عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم، فيتعف بالرطوبة الدموية في البشرة بعد خروجها من المسام، فيكون منه القمل، وأكثر ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام، وبسبب الأوساخ، وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب التي تولد القمل، ولذلك حلق النبي رؤوس بني جعفر.

ومن أكبر علاجه حلق الرأس لتنفتح مسام الأبخرة، فتتصاعد الأبخرة الرديشة فتضعف مادة الخلط، وينبغى أن يطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التى تقتـل القمل، وتمنع تولده.

#### وحلق الرأس ثلاثة أنواع:

أحدها: نسك وقربة. والثانى: بدعة وشرك. والثالث: حاجة ودواء.

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الحج (١٨١٦)، ومسلم، كتاب: الحج (١٢٠١).

فالأول: الحلق في أحد النسكين، الحج أو العمرة.

والثاني: حلق الرأس لغير الله سبحانه، كما يحلقها المريدون لشيوخهم، فيقول أحدهم: أنا حلقت رأسى لفلان، وأنـت حلقته لفـلان، وهـذا بمنزلـة أن يقول: سجدت لفلان.

CHOOL OF ORDER

فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل، ولهذا كان من تمام الحج، حتى إنه ا عند الشافعي ركن من أركانه لا يتم إلا به، فإنه وضع النواصــي بيــد يــدى ربهــا خضوعًا لعظمته، وتذللا لعزته، وهو من أبلغ أنواع العبودية.

ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه، حلقوا رأسه وأطلقوه، أفحاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة، فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم، فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم، كما زينوا لهم السجود لهم، وسموه بغير اسمه، وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي المسحانه، وزينوا لهم أن السحود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه، وزينوا لهم أن يندورا لهم، ويتوبوا لهم، ويحلفوا باسمائهم، وهذا هو اتحاذهم أربابًا وآلهة من دون الله، قال تعالى: هما كأن لِبشر أن يُؤتِيةُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُم وَالنّبوةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِى مِنْ دُون اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُم تُدُوسُونَ \* وَلاَ يَاهُرَكُمْ أَنْ تَتْخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنّبينَ أَوْلَاكُ الْمَلاَئِكَةَ وَالْبَيْنَ بِمَا كُنتُم مُسْلِمُونَ \* وَلاَ يَاهُرَكُمْ أَنْ تَتْخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالْبَيْنَ أَوْلَا اللّهِ وَالْكِنْ اللّهِ وَلاَ يَاهُنَ كُمْ أَنْ تَتْخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالْبَيْنَ أَوْلَاكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلاَ يَاهُنَ كُمْ أَنْ تَتْخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالْبَيْنَ أَرْبَابًا أَيَاهُمُ كُمْ أَنْ اللّهِ وَلاَ يَاهُنَ كُمْ أَلُولُ الْمَلائِكَةَ وَلَائِينَ أَرْبَانًا أَيَاهُمُ كُمْ إِلْكُونَ اللّهِ وَلاَيْدَيْنَ أَرْبَانِ اللّهُ وَلَائِينَ أَرْبَانًا أَيَاهُمُ كُمْ أَلُونَالِكُونَ اللّهِ وَلاَ يَاهُرَكُمْ أَنْ اللّهِ وَلاَ يَاهُرَكُمْ أَنْ اللّهُ وَلاَعُونَ اللّهِ وَلاَ يَاهُنَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَنْ اللّهُ وَلاَيْدَالِهُ اللّهُ الْهُ الْحَدَادِ الْعَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلاَ يَكُمْنُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وأشرف العبودية عبودية الصلاة، وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والحبابرة، فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها، وهو السحود، وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع، فإذا لقى بعضهم بعضًا ركع له كما يركم المصلى لربه سواء، وأخذ الحبابرة منهم القيام، فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم، وهم حلوس، وقد نهى رسول الله الله عنه الأمور الثلاثة على النفصيل، فتعاطيها مخالفة صريحة له، فنهى عن السحود لغير الله وقال: ((لا ينبغى لأحلم أن يسجد لأحلم)(). وأنكر على معاذ لما سحد له وقال: ((هم)).

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجــه أحمــد (٧٢٨،٢٢٧/٥) من حديث معاذ بن حبـل ﷺ، وابـن ماجــه كتاب: النكاح، باب: حق الزوج على المرأة (١٨٥٣)، من حديث عبد الله بن أبى أوفى.

المان المان

وتحرينم هذا معلوم من دينه بالضرورة، وتحويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله، وهو من أبلغ أنواع العبودية.

فإذا جوَّز هذا المشرك هذا النوع للبشر، فقد جوز العبودية لغير الله، وقد صح أنه قبل له: الرجل يلقى أخاه أينحنى له؟.

قال: ((لا)).

**قيل**: أيلتزمه ويقبله.

قال: ((لا)).

قيل: أيصافحه؟.

قال: ((نعم))(۱).

وأيضًا: فالانحناء عند التحية سـجود، ومنه قوله تعالى: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾[البرة:٨٥] أي منحنين، وإلا فلا يمكن الدحول على الحباه.

وصح عنه النهى عن القيام، وهو حالس، كما تعظم الأعاجم بعضها بعضًا، حتى منع من ذلك في الصلاة، وأمرهم إذا صلى حالسًا أن يصلوا حلوسًا، وهم أصحاء لا عذر لهم، لئلا يقوموا على رأسه وهو حالس، مع أن قيامهم لله، فكيف إذا كان القيام تعظيمًا وعبودية لغيره سبحانه.

والمقصود: أن النفوس الحاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه، وأشركت فيها مَنْ تعظمه مِنْ الخلق، فسجدت لغير الله، وركعت له، وقامت بين يديه قيام الصلاة، وحلفت بغيره، ونذرت لغيره، وحلقت لغيره، وذبحت لغيره، وطافت لغير بيته، وعظمته بالحب، والخوف، والرحاء، والطاعة، كما يعظم الخالق، بل أشد وسوَّت من تعبده من المخلوقين برب العالمين، وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل، وهم الذين بربهم يعدلون، وهم الذين يقولون -

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أحمد (٩٨/٣)، وابن ماجه، كتاب: الأدب، باب: المصافحة (٣٧٠٢)، كتاب: الاستفان، باب: ما جاء في المصافحة (٣٧٢٩)، من حديث أنس بن مالك.

الطب النبوى \_\_\_\_\_

وهم في النار مع آلهتهم يختصمون: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِين \* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾[الشعراء:٩٨٠٩٧].

وهم الَّذي قال فيهم: ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَاللّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]. وهـذا كله من الشرك والله لا يغفر أن يشرك به.

فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس، ولعله أهم مما قصد الكلام فيه، والله الموفق.

# الباب الثانى علاج بالأدوية الروحانية الإلهية

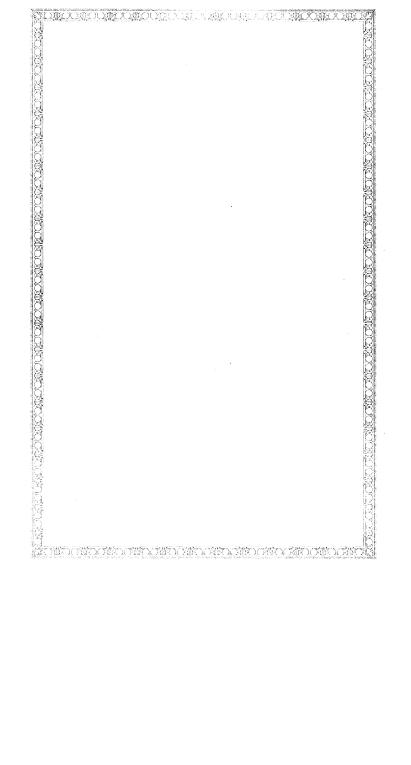

ـ الطب النبوي

STOCKOOK COLUMN

# في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين

## روى مسلم في صحيحه(۱):

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ الْغَيْنُ حَقَّ وَلُو كَانَ شَمِيءَ سَـابِقَ القَدَرَ، لسَبَقَتهُ العَيْنُ..

## وٍفی صحیحه (۲):

أيضًا عن أنس، أن النبي ﷺ رخص في الرقية من الحَمَةِ والعين والنملة. وفي الصحيحين (۲):

من حديث أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((العينُ حقّ). وفی سنن ابی داود(¹):

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ، ثم يغتسل منه المعين. وفي الصحيحين (°):

عن عائشة قالت: أمرني النبي ﷺ، أو أمر أن يسترقي من العين.

وذكر الترمذي(١):

من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر عن عبيد بـن 🕌 رفاعة الزرقي، أن أسماء بنت عميس، قالت: يا رسول اللـه إن بني جعفر تصيبهـم العين أفأسترقى لهم؟.

- (١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: السلام (٢١٨٨).
- (٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: السلام (٢١٩٦).
- (٣) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب (٥٧٤٠)، بلفظ: ((العين حق ونهي عن الوشم)).ومسلّم، كتاب: السلام (۲۱۸۷). (٤) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الطب (۳۸۸۰).

  - (٥) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب (٥٧٣٨)، ومسلم، كتاب: السلام (٢١٩٥).
    - (٦) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (٢٠٥٩).

فقال: «نعم فَلو كَانَ شَيءٌ يَسْبقُ القَضَاءَ لسَبَقَتهُ العَينُ».

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وروی مالك(۱) رحمه الله: عن ابن شهاب، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف، قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل.

فقال: والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة.

قال: فلبط(۱) سهل، فأتى رسول الله الله عامرًا، فتغيظ عليه وقال: ((عَلامَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَامُ الله يَقَتُلُ أَحَدُكُم أَحَاهُ أَلا بَرَكَتَ اغْتَسَلُ لَهُ) فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزارة في قدح صب عليه، فراح مع الناس.

وروى مالك (٢) رحمه الله أيضا:

عن محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه هذا الحديث، وقال فيه: «إن العينَ حقّ، تَوْضأ لَهُ».

## وذكر عبد الرزاق('').

عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه مرفوعًا: ﴿ الْغَيْنُ حَقُّ، وَلَمُو كَانَ شَيءٌ سَابَقَ القَدَرَ، لَسَبَقَتُهُ الغَيْنُ، وإذا اسْتُغْسل أَحَدُكُمْ، فَلَيْغَسِل، ووصله صحيح.

قال الزهرى: يؤمر الرجل العائن بقدح، فيدخل كف فيه، فيتمضمض، ثم يمحه، في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزارة، ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبه واحدة.

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الإمام مالك، في الموطأ، كتاب: الحامع (١٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) فلبط: فضرب، ولُبطّ: أي سقط من قيام وصدع، انظر: القاموس المحيط، مادة: [لبط].

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه مالك، في موطأ، كتاب: الحامع (١٧٤٦).

<sup>(</sup>٤) الحديث: أخرجه عبدالرزاق، في المصنف (١٩٧٧٠).

الطب النبوى

والعين: عينان:

عين أنسية، وعين حنية.

فقد صح عن أم سلمة، أن النبي الله رأى في بيتها حارية في وجهها سفعة، فقال: ((استرُقُوا لَهَا، فإلَّ بِهَا النَظرَةَ)(''.

قال الحسين بن مسعود الفراء: وقوله: «سفعة». أى نظرة، يعنى: من الحن. يقول: بها عين أصابتها من نظر الحن أنفذ من أسنه الرماح.

ويذكر عن جابر يرفعه: «إنَّ العينَ لتَدخِلُ الرجلَ القبرَ، والجَمَلَ القِدرَ». وعن أبي سعيد، أن النبي ﷺ كان يتعوذ من الجان، ومن عين الإنسان<sup>(١)</sup>.

فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقــل أمر العيــن، وقــالوا: إنمـا على المالكية المال

وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجابًا، وأكثفهم طباعًا، وأكثفهم طباعًا، وأكثفهم طباعًا، وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها، وإن وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم ولا تدفع أمر العين، ولا تنكره، وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين.

فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديدة، انبعث من عينه و قوة سمية تتصل بالمعين، فيتضرر.

قالوا: ولا يستنكر هذا، كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك، وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعى أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك العائن.

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس حواهــر لطيفــة غير مرئية، فتتصل بالمعين، و تتخلل مسام حسمه، فيحصل له الضرر.

(١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الطب (٧٣٩ه).

(۲) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب (۲۰۵۸). قال أبو عيسى: حديث حسن غريب، والنسائي، كتاب: الاستعادة (٥٠٠٩).

-174-Brotso Modernosto especificary feotosta esp وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلاً، وهذا مذهب منكرى الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم، وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب، وخالفوا العقلاء أجمعين.

ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس، وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحى منه، ويصفر صفرة شديد عند نظر مَنْ يخافه إليه، وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح، ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها، وليست هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بيّنا، ولهذا أمر الله -سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره، وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيئة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيئة، وتقابل المحسود، فتؤثر فيه بتلك الخاصية.

وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامن فيها بالقوة، فإذا قــابلت عدوها، وانبعثت منها قوة غضبية، وتكيفت بكيفية حبيثة مؤذية، فمنها ما تشــتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر.

وكما قال النبي ﷺ في الأبتر، وذي الطفيتين من الحيات: «إنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ ويُسْقِطَان الحَبلَ»(١٠).

ومنها: ماتؤثر في الإنسان كيفيتها بمحرد الرؤية من غير اتصال به، لشدة خبث تلك النفس، وكيفيتها الخبيثة المؤثرة، والتأثير غير موقوف على

(١) جزء من حديث: أخرجه مسلم، كتاب: السلام (٢٢٣٣).

-171-

الاتصالات الحسمية، كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال، وتارة بالمقابلة وتارة بالروح نحو مَنْ يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرُقي والتعوذات، وتارة بالوهم والتخيل، ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بـل قـد يكون أعمى، فيوصف لـه الشيء، فتؤثر نفسه فيه، وإن لم يره.

THE CORPORTED THE CHECKSON OF THE CORPORATE OF THE CORPOR

وكثير من العاتنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، وقد قال تعالى النبيه: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَوُوا لَهُ اللّهِ اللّهِ الْمُولَّ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك، حبسه الإمام، وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعًا.

> والمقصود: العلاج النبوى لهذه العلة، وهو أنواع. وقد روى أبو داود في سننه(١): عن سهل بن حنيف.

إرادته، بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني.

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الطب (٣٨٨٨).

الطب النبوي \_\_\_\_\_\_

قال: مررنا بسيل، فدخلت، فاغتسلت فيه فخرجـت محمومًا، فنمـى ذلك إلى رسول الله على.

فقال: «مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوذُ».

قال: فقلت يا سيدى والرقى صالحة؟.

فقال: «لاَرُقية إلاَّ فِي نفس، أو حُمةٍ أو لدُغةٍ».

والنفس: العين، يقال: أصابت فلانًا نفس، أي: عين.

والنافس: العائن. واللدغة -بدال مهملة وغين معجمة - وهي ضربة العقرب ونحوها.

فمسن التعـوذات والرقى الإكثــار من قراءة المعوذتين، وفاتحـة الكتـاب، وآية الكرسي، ومنها التعوذات النبوية .

نحو: ((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق))(١) .

ونحو: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة»(٢).

ونحو: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذراً وبراً، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذراً في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل، والنهار، ومن شر طوارق الليل إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن

ومنها: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شــر عبــاده، ومــن همزات الشياطين وأن يحضرون

ومنها: اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والغرم، واللهم إنــه لا يهــزم جنــدك، ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك .

-177-

<sup>(</sup>١) الدعاء: ورد في حديث أحرجه مسلم، كتاء : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٢) الدعاء: ورد في حديث أحرجه البحاري، كتاب: أحاديث الأنبياء (٣٣٧١).

القرير و المحاليات المحاليات المحاليات الماليات الماليات

ومنها: أعوذ بوجه الله العظيم الذى لا شىء أعظم منه، وبكلمات التامات التامات التامات التامات التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى، ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذراً براً، ومن شر كل ذى شر لا أطيق شره، ومن شركل ذى شر أنت آخذ بناصيته، إن ربى على صراط مستقيم .

ومنها: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلى بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى كل شيء عددًا، اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى، وشر الشيطان وشركه، ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربى على صراط مستقيم.

وإن شاء قال: تحصنت بالله الذى لا إلىه إلا هو، إلهى وإله كل شيء، واعتصمت بربى ورب كل شيء، وتوكلت على الحى الذى لا يموت، واستدفعت الشر بلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبى الله ونعم الوكيل، حسبى الرب من العباد، حسبى الخالق من المخلوق، حسبى الرازق من المرزوق، حسبى الذى هو حسبى، حسبى الذى بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، حسبى الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبى الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

ومن جرب هذه الدعوات والعوذ، عرف مقدار منفعتها، وشدة الحاحة إليها، وهى تمنع وصول أثر العائن، وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها، وقوة نفسه، واستعداده، وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح، والسلاح بضاربه.

وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين، فليدفع شرها بقوله: اللهم بارك عليه، كما قال النبى الله لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف: «ألا بركت»، أى قلت: اللهم بارك عليه(١٠).

\_\_\_\_\_

(١) سبق تخريجه.

ومما يدفع به إصابة العين قوله: ما شاء الله لاقوة إلا بالله.

روى هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان إذا رأى شيئًا يعجبه، أو دخل حائطًا من حيطانه، قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.

ومنها رقية جبريل عليه السلام للنبى رفي التى رواها مسلم فى صحيحه (١٠): «باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك».

ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن، ثم يشربها.

قال مجاهد: لا بأس أن يُكتبَ القرآن، ويغسله ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة.

ويذكر عن ابن عباس: أنه أمر بأن يُكتبَ لامرأة تعسر عليها وَلاَدُهَا أثـر مـن القرآن، ثم يغسل وتسقى.

وقال أيوب: رأيت أبا قِلابة كتب كتابًا من القرآن، ثم غسله بماء، وسقاه رحلاً كان به وجع.

ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره، وفيه قولان:

أ**حدهم**ا: أنه فرجه.

والثاني: أنه طرف إزاره الداخل الذي يلى حسده من الحانب الأيمن، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء، ولا ينتفع بـه مـن أنكره، أو سخر منه، أو شك فيه، أو فعله محربًا لا يعتقد أن ذلك ينفعه.

وإذا كان فى الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها ألبتة، بل هى عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية، فما الذى ينكره زنادقهم وجهلتهم من النحواص الشرعية، هذا مع أن فى المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصحيحه، وتقر لمناسبته، فاعلم أن ترياق سم الحية فى لحمها، وأن علاج تأثير النفس الغضبية فى تسكين غضبها، وإطفاء ناره بوضع يدك عليه، والمسح عليه، وتسكين غضبه،

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: السلام (٢١٨٦).

- \ V \ -

وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار، وقد أراد أن يقذفك بها، فصببت عليها الماء، وهى فى يده حتى طفئت، ولذلك أمرَ العائن أن يقول: «**اللهم بارك عليه»** ليدفع تلـك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذى هو إحسان إلى المعين، فإن دواء الشىء بضده.

ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر فى المواضع الرقيقة من الحسد، لأنها تطلب النفوذ، فلا تجد أرق من المغابن، وداخلة الإزار، ولا سيما إن كان كناية عن الفرج، فإذا غُسِلَتُ بالماء، بطل تأثيرها وعملها، وأيضًا فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص.

والمقصود: أن غسلها بالماء يطفيء تلك النارية، ويذهب بتلك السمية.

وفيه أمر آخر، وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسـرعها وفيه أمر آخر، وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسـرعها تنفيذًا فيطفىء تلك النارية والسمية بالماء، فيشفى المعين، وهـذا كمـا أن ذوات السموم إذا قلت بعد لسعها، خف أثر اللسعة عن الملسوع، ووجد راحـة، فـإناري أنفسها تمد أذاها بعد لسعها، وتوصله إلى الملسوع.

فإذا قتلت، خف الألم، وهذا مشاهد.

وإن كان من أسبابه فرح الملسوع، واشتفاء نفسه بقتل عدوة، فتقوى الطبيعة على الألم، فتدفعه.

وبالجملة: غسل العائن يذهب تلك الكيفية التى ظهرت منه، وإنما ينفغ غسله عند تكيف نفسه بتلك الكيفية.

فإن قيل: فقد ظهرت مناسبة الغسل، فما مناسبة صب ذلك الماء على المعين.

قيل: هو في غاية المناسبة، فإن ذلك الماء ماء طُفيىء به تلك النارية، وأبطال الله الكيفية الرديئة من الفاعل، فكما طفئت به النارية القائمة بالفاعل طفئت به وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للمؤشر العائن، والماء الذي يطفأ به الحديد يدخل في أودية عدة طبيعية ذكرها الأطباء، فهذا الذي طفىء به نارية العائن، لا يستنكر أن يدخل في دواء يناسب هذا اللهاء.

وبالجملة: فطب الطبائعية وعلاجوم بالنسبة إلى العلاج النبوى، كطب الطرقية بالنسبة إلى طبهم، بل أقل، فإن التفاوت الذى بينهم وبين الأنبياء أعظم، وأعظم من التفاوت الذى بينهم وبين الطرقية بما لا يدرك الإنسان مقداره، فقد ظهر لك عقد الإخاء الذى بين الحكمة والشرع، وعدم مناقضة أحدهما للآخر، والله يهدى من يشاء إلى الصواب، ويفتح لمَنْ أدام قرع باب التوفيق منه كل باب، وله النعمة السابغة، والحجة البالغة.

#### ومن علاج ذلك أيضًا:

والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه.

## كما ذكر البغوى في كتاب شرح السنة:

أن عثمان ﷺ رأى صبيًا مليحًا، فقال: دسموا نونته، لئـلا تصيبه العيـن، ثـم قال فى تفسيره، ومعنى دسموا نونتـه: أي: سودوا نونتـه، والنونـة: النقـرة الــي تكون فى ذفن الصبى الصغير.

وقال الخطابي في غريب الحديث له عن عثمان: إنه رأى صبيًا تأخذه العين: فقال: دسموا نونته.

فقال أبو عمرو، سألت أحمد بن يحيى عنه فقـال: أراد بالنونـة النقـرة التـى أ فى ذقنه. والتدسيم: التسويد. أراد: سودوا ذلك الموضع من ذقنه، ليرد العين.

قال: ومن هذا حديث عائشة أن رسول الله على خطب ذات يوم، وعلى رأسه عمامة دسماء. أي سوداء.

أراد الاستشهاد على اللفظه.

ومن هذا أخذ الشاعر قوله:

مُسا كُسانُ أحـوُجُ ذا الكَمـــالِ إِلــىَ عَيــــبِ يُوقِيـــــهِ مِــــنُ العَيــــنِ ومن الرقى المتى ترد العين:

ما ذكر عن أبى عبد الله الساجى، أنه كان فى بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة، وكان فى الرفقة رجل عائن، قلما نظر إلى شىء إلا أتلفه. فقيل لأبى عبد الله: احفظ ناقتك من العائن.

فقال: ليس له إلى ناقتى سبيل، فأخبر العائن بقوله، فتحين غيبة أبى عبد الله، فجاء إلى رحله، فنظر إلى الناقة، فاضطربت وسقطت، فجاء أبو عبد الله، فأخبر بأن العائن قد عانها، وهي كما ترى.

فقال: دلوني عليه، فدل، فوقف عليه.

وقال: بسم الله، حبس حابس، وحجر يابس، وشهاب قابس، رددت عين العائن عليه، وعلى أحب الناس إليه ﴿ فَارْجِعُ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورِ \* ثُمَّ ارْجِعُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ الملكُ: ٣،٤ ] فخرجت حدقتا العائن، وقامت الناقة لا بأس بها.

### فصل

### فى هديه صلى الله عليه وسلم فى العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية

#### روى عن أبو داود في سننه:

من حديث أبى الدرداء، قال: سمعت رسول الله فل يقول: «مَنِ اشْتَكُى مِنكُم شيئًا، أو اشتَكَاهُ أخ لَهُ فَلْيَقُلْ: رَبَسًا اللَّه اللَّهِ صَلَى السّماء، تَقدَّسَ اسمُك، أمرُك في السّمَاء والأرضِ كَمَا رَحْمَتُكَ في السّمَاء، فاجْعَلْ رَحمَتِك في الأرضِ واغفر لَنَا حُوبَنَا وخطايانا أنت رَبُ الطّيبين، أَنْزِلْ رَحمَةً مِنْ رَحمَتِك، وشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ على هَذَا الوَجَع، فَيرأً بإذَن اللّه».

## وفي صحيح مسلم(۱):

عن أبى سعيد الخدرى، أن حبريل أتى النبى ﷺ فقال: يا محمد أشتكيت؟ فقال: «نعم».

فقال جبريل التَّلِيَّكِيِّ: «باسمِ اللَّه أُرقِيكِ مِنْ كُلِ شَيءٍ يُؤذِيكَ مِنْ شَرِ كُـلِ نَفسِ أو عَيْنِ حَاسدِ اللَّه يُشفِيكَ باسمِ اللَّه أَرقِيكِ».

فإن قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود: ﴿ لاَ رُقَيَةَ إِلاَّ مَنْ عَيْنٍ أَوَ وَحُمَةٍ ﴾. والحمة: ذوات السموم كلها.

فالجواب: أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به نفى حواز الرقية فى غيرها. بل المواد به: لا رقية أولى وأنفع منها فى العين والحمة، ويـدل عليه سياق الحديث، فإن سهل بن حنيف قال له ما أصابته العين: أو فى الرقى خير؟

-114-

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: السلام، باب: الطب والمرضى والرقى، برقم، (۲۱۲۸)، من حديث أبي سعيد الخدرى ﷺ.

ـ الطب النبوى

فقال: «لا رقية إلا في نفس أو حمة» ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة.

## وقد روی أبو داود $^{(1)}$ :

أو دَمِ يَرْقأً).

# وفي صحيح مسلم عنه ايضاً(٢):

(١) الحديث: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الطب، باب: ماجاء في الرقي، برقم (٣٨٨٩)، ﴿

(٢) الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: السلام، باب: استحباب الرقية من العيس والنملة، برقم (٢١٩٦)، من حديث أنس ﷺ.  

#### فصل

and officer and agreement of the contract of t

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى رقية اللديغ بالفاتحة

#### أخرجا في الصحيحين:

من حدیث أبی سعید الخدری، قال: انطلق نفر من أصحاب النبی الله فی سفرة سافروها حتی نزلوا علی حی من أحیاء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء.

فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم.

فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيءٍ لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟.

فقال بعضهم: نعم والله إنى لأرقى، ولكن استضفناكم، فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جُعْلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق ينقل عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشى وما به قلبه.

قال: فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه.

فقال بعضهم: اقتسموا.

فقال الذي رقمى: لا تفعلوا حتى نأتى رسول الله ﷺ، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله ﷺ، فذكروا له ذلك.

فقال: «وَمَا يُدرِيكَ أَنَّهَا رُقيةٌ؟».

ثم قال: «قَدْ أَصَبَتُم، اقسِمُوا واضرِبُوا لَى معكُم سهْمًا».

Communication of Communication (Communication)

### وقد روی ابن ماجه فی سننه(۱):

من حديث على قال: قال رسول الله على: «خَيرُ الدُواء القُرآنُ».

ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين، الذى فضله على كل كلام كفضل الله على حلقه الذى هو الشفاء التام، والعصمة النافعة، والنور الهادى، والرحمة العامة، الذى لو أنزل على حبل لتصدع من عظمته وحلالته.

قال تعالى: ﴿وَنُسَنَوُلُ مِسنَ الْقُسُوآنِ مَسا هُلَا الْجنس لا للتبعيض، هذا أصح لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٢٨]، ومن ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، هذا أصح مَعْفِرة وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النتح: ٢٩]، وكلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مَعْفِرة وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النتحاب التي لم ينزل في القرآن، ولا في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور مثلها، المتضمنة لجميع معاني كتب الله، المشتملة على الإنجيل، ولا في الزبور مثلها، المتضمنة لجميع معاني كتب الله، المشتملة على وإثبات المعاد وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وذكر الافتقار وإثبات المعاد وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وذكر الافتقار وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه، وما العباد أحوج شيء إليه، وهو الهداية إلى صراطه المستقيم، المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته وهو الهداية إلى صراطه المستقيم، المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته وهو الهداية إلى صراطه المستقيم، المتضمن كمال معرفته وتوحيده والعمل به، فعل ما أمر به، واحتناب ما نهى عنه، والاستقامة عليه إلى الممات، ويتضمن فم ومحبته، وإيثاره ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له، وضال بعدم معرفته له،

<sup>-110.</sup> 

الطب النبوي ــــ

وهؤلاء أقسام الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر، والشرع، والأسماء، والصفات، والمعاد، والنبوات، وتزكية النفوس، وإصلاح القلوب، وذكر عدل الله وإحسانه، والرد على حميع أهل البدع والباطل.

وكما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير مدارج السالكين في شرحها.

وحقيق بسورة هذا بعض شأنها، أن يستشفى بها من الأدواء، ويرقى بها اللديغ.

وبالحملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله، وتفويـض الأمر كله إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، سـؤاله محـامع النعـم كلهـا، وهـى الهداية التى تجلب النعم، وتدفع النقم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية.

وقد قيل: إن موضع الرقية منها: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، ولاريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل، والالتحاء والاستعانة، والافتقار والطلب، والحمع بين أعلى الغايات، وهى عبادة الرب وحده، وأشرف الوسائل وهى الاستعانة به على عبادته مما ليس فى غيرها، ولقد مر بى وقت بمكة سقمت فيه، وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، آخذ شربة من ماء زمزم، وأقرؤها عليها مرارًا، ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فانتفع بها غاية الانتفاع.

وفى تأثير الرقى بالفاتحة وغيرها فى علاج ذوات السموم سر بديع، فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيشة، كما تقدم، وسلاحها حماتها التى تلدغ بها، وهى لا تلدغ حتى تغضب، فإذا غضبت، ثار فيها السم، فتقذف بآلتها، وقد جعل الله سبحانه لكل داء دواء، ولكل شيء ضدًا، ونفس الراقى تفعل فى نفس المرقى، فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال، كما يقع بين الداء والدواء، فتقوى نفس الراقى وقوته بالرقية على ذلك الداء، فيدفعه بإذن الله، ومدار تأثير الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال، وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعين، يقع بين الداء والدواء الروحانين، والروحاني، والطبيعي، وفي النفث والتفل استعانه بتلك الرطوبة والهواء، والنفس المباشر للرقية، والذكر والدعاء. فإن الرقية تخرج من قلب الراقى وفمه، فإذا صاحبها شيء من أحزاء باطنه من الريق والهواء والنفس، كانت أتم تأثيرًا، وأقوى فعلاً ونفوذًا، ويحصل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية.

و بالجملة: فنفس الراقى تقابل تلك النفوس الخبيشة، وتزيد بكيفية نفسه، وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثر، وكلما كانت كيفية نفس الراقى أقوى، كانت الرقية أتم، واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها.

وفى النفث سر آخر، فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة، ولهذا تفعله السحرة كما يفعله أهل الإيمان.

قال تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّقَاتُاتِ فِي الْعُقَابِ ﴾، وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحاربة، وترسل أنفاسها سهاماً لها، وتمدها بالنفث الذى معه شيء من الريق مصاحب لكيفية مؤثرة، والسواحر تستعين بالنفث استعانة بينة، وإن لم تتصل بحسم المسحور، بل تنفث على العقدة وتقعدها، وتتكلم بالسحر، فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة، فتقابلها الروح الزكية الطبية بكيفية الدفع والتكلم بالرقية، وتستعين بالنفث، فأيهما قوى كان الحكم له، ومقابلة الأرواح بعضها لبعض، ومحاربتها وآلتها من جنس مقابلة الأحسام، ومحاربتها وآلتها سواء، بل الأصل في المحاربة والتقابل للأرواح والأحسام آلتها وجندها، ولكن من غلب عليه الحس لا يشعر بتأثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سلطان الحس عليه، وبعده من عالم الأرواح، وأحكامها، وأفعالها.

والمقصود: أن الروح إذا كانت قوية وتكيفت بمعانى الفاتحة، واستعانت بالنفث والتفل، قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة، فأزالته والله أعلم.

#### فصل

and a second mean of the first of the arm and a second temperatural and the second of the second of

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج لدغة العقرب بالرقية

### روی ابن ابی شیبهٔ فی مسنده (۱):

من حديث عبد الله بن مسعود، قال: بينما رسول الله على يصلى، إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه، فانصرف رسول الله على وقال: ((لَعَنَ اللَّه العَقْرَبَ مَا تَدَعَ نَبيًا وَلاَ عَيومِ)، قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح، ويقرأ ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَائَاتِ فِي الْمُقَدِي، والمعوذتين حتى سكنت.

#### ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب من الأمرين:

الطبيعي، والإلهي.

فإن فى سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمى الاعتقادى، وإثبات الأحدية لله، المستلزمة للأثبات الأحدية لله، المستلزمة نفى كل شركة عنه، وإثبات الصمدية المستلزمة لإثبات كل كمال له مع كون الخلائق تصمد إليه فى حوائجها، أي: تقصده الخليقة، وتتوجه إليه علويها وسفليها، ونفى الوالد والولد، والكفء عنه المتضمن لنفى الأصل، والفرع والنظير، والمماثل مما اختصت به وصارت تعدل ثلث القرآن.

ففى اسمه الصمد إثبات كل الكمال، وفى نفى الكف، التنزيه عن الشبيه والمثال، وفى الأحد نفى كل شريك لذى الجلال، وهذه الأصول الثلاثة هى مجامع التوحيد.

(۱) عزاه المتقى الهندى فى الكنر (۱۰۷/۱۰)، برقم: (٢٥٥٤)، لابن أبى شبيبة فى مصنفه، والبيهقى فى الشعب من حديث على بن أبى طالب نها. وأخرجه ابن ماجه فى سننه، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فى قتل الحية والعقرب فى الصلاة، برقم: (٢٤٦)، من حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ: ((لعن الله ما تدع المصلى وغير المصلى، اقتلوها فى الحول والحوم)).

-114

الطب النبوي

وفى المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً، فإن الاستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه، سواء كان فى الأحسام أو الأرواح، والاستعاذة من شر الغاسق وهمو الليل، وآيته وهمو القمر إذا غاب، تتضمن الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار يحول بينها وبين الانتشار، فلما أظلم الليل عليها وغاب القمر، انتشرت وعاثت.

والاستعادة من شر النفاثات في العقد تتضمن الاستعادة من شر السواحر وسحرهن. والاستعادة من شر الحاسد تتضمن الاستعادة من النفوس الحبيشة المؤذية بحسدها ونظرها.

والسورة الثانية: تتضمن الاستعادة من شر شياطين الإنس والحن، فقد جمعت السورتان الاستعادة من كل شر، ولهما شأن عظيم في الاحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعها، ولهذا أوصى النبي الله عقبة بن عامر بقراءتهما عقب كل صلاة. وذكره الترمذي في جامعه (١) وفي هذا سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة.

وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما.

وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سحر فى إحدى عشرة عقدة، وأن حبريل نزل عليه بهما، فجعل كلما قرأ آية منهما انحلت عقدة، حتى انحلت العقد كلها، وكأنما أنشط من عقال.

وأما العلاج الطبيعي فيه: فإن في الملح نفعًا لكثير من السموم، ولا سيما للدغة العقرب.

قال صاحب القانون: يضمد به مع بذر الكتان للسع العقرب، وذكره غيره أيضًا. وفي الملح من القوة الحاذبة المحللة ما يجذب السموم ويحللها، ولما كان

 <sup>(</sup>۱) الحدیث: أخرجه الترمذی، کتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء فی المعوذتین (۲۹۰۳)،
 وقال: هذا حدیث حسن غریب.

فى لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وحذب وإخراج، حمع بين الماء المبرد لنار اللسعة، والملح الذي فيه حذب وإخراج، وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله، وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتريد والجذب والإخراج والله أعلم.

DECOR SOURCES

### وقد روی مسلم فی صحیحه(۱):

عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبى الله فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة فقال: «أَمَا لُوْ قُلتَ حَيَّنَ أَمسَيْتَ أَعودُ بِكَلِماتِ اللَّه التَّاماتِ اللَّه التَّاماتِ مِنْ شَر مَا خَلقَ، لَمْ تَصْرُكَ».

واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله، وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعًا مضرًا، وإن كان مؤذيًا، والأدوية الطبيعية إنما تنفع، بعد حصول الداء، فالتعوذات والأذكار، إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب، وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه، فالرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة، ولإزالة المرض.

### أما الأول:

## فكما في الصحيحين

من حديث عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ﴿قُـلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والمعوذتين. ثم يمسح بهما وجهه، وما بلغت يده من حسده.

وكما فى حديث عودة أبى الدرداء المرفوع: «اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم» (٢)، وقد تقدم وفيه: من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسى، ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسى،

 <sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، بـاب: فـى التعوذ مـن سوء القضاء (٢٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) عزاه المتقى الهندى في الكنر (٦٣٨/٢)، إلى الديلمي وابن عساكر، وقال: وفيه الأغنب بن تميم منكر الحديث.

المناف ال

## وكما في الصحيحين(١):

«مَنْ قَرَأَ الآيتَينَ مِنْ آخَر سُورةِ البَقَرَةَ فِي ليلةِ كَفْتَاه».

## وكما في صحيح مسلم(٢):

عن النبى ﷺ: «مَنْ نَوْلَ مَنوْلاً فَقَالَ: أَعُوذُ بكلماتِ اللَّهِ التاماتِ مِـنْ شــــرِ مَا خَلقَ، لَمْ يَضوْه شَيء حَتّى يَوتحلَ مِنْ مَنولِهِ ذَلِكَ».

## وکما فی سنن ابی داود<sup>(۲)</sup>:

أن رسول الله ﷺ كان في السفر يقول بالليل: «يا أرضُ رَبِي وَرَبُكِ اللَّهِ، أَعوذُ باللهِ مِنْ شِرك وشَر مَا فِيك، وشَر مَا يدب عَليك، أعوذَ بالله من أسهر وأسودٍ، ومِنْ الحَيةِ والعَقربِ، وَمِنْ ساكنِ البَلدِ، ومِنْ وَاللهِ وَمَا ولدَ». وأما الثاني:

فكما تقدم من الرقية بالفاتحة، والرقية للعقرب وغيرها مما يأتي.

(۱) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: فضائل القرآن (۵۰۱۰)، ومسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها (۸۰۸).

(٣) الحديث: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الجهاد(٢٦٠٣).

-191-

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٧٨٠).

الطب النبوى \_

## فصل

RANDONOCHOONOCHOONOCHOONOCHOONOCHOON

## في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية النملة

قد تقدم من حديث أنس الذي في صحيح مسلم (۱):

أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. وفی سنن أبی داود<sup>(۲)</sup>:

عن الشِّفاء بنت عبد الله، قالت: دخل على رسول الله ﷺ وأنا عند حفصة، فقال: «ألا تُعَلَّمينَ هذه رُقية النَّملةِ كَمَا عَلَّمتِها الكِتَابَةَ».

النملة: قروح تخرج في الجنين، وهو داء معروف، وسمى نملة، لأن صاحبه يحس في مكانه كأنه نملة تدب عليه وتعصه، وأصنافها ثلاثة.

قال ابن قتيبة وغيره: كان المحـوس يزعمـون أن ولـد الرحـل مـن أختـه إذا خط على النملة، شفى صاحبها.

ومنه قول الشاعر:

كِـرَامِ وأنــُّا لاَ نَخُــظٌ عَلَـى النَّمْــل ولاً عَيبَ فِينَسا غَـيرَ عُـرُفٍ لِمَعْشـر وروى الخلال: أن الشفاء بنت عبد الله كانت ترقى في الحاهلية من النملة،

فلما هاحرت إلى النبي ﷺ وكانت قد بايعته بمكة. قالت: يا رسول الله إني كنت أرقى في الحاهلية من النملة، وإني أريد أن

أعرضها عليك، فعرضت عليه. فقالت: بسم الله ضلت حتى تعود من أفواهها، ولا تضر أحدًا، اللهم اكشف البأس رب الناس.

قال: ترقى بها على عود سبع مرات وتقصد مكانًا نظيفًا، وتدلكه على حجر ال بخل خمر حاذق، وتطليه على النملة.

وفي الحديث: دليل على حواز تعليم النساء الكتابة.

(۱) سبق تخریجه. (۲) الحدیث: أخرجه أبو داود، كتاب الطب (۳۸۸۷).

- 7 P P - -2015 - Califo Califo

# فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى رقية الحية

قد تقدم قوله: «لا رُقيةً إلاَّ في عَيْنِ أو حُمِة». والحمة: بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها.

في سنن ابن ماجه (۱):

فقالوا: يا رسول الله هي إن آل حزم كانوا يرقون الحية، فلما نهيت عن الرقى تركوه.

فقال: «الْدَعُو عُمارةً بنَ حزم»، فدعوه، فعرض عليه رقاه. فقال: «الابأس بها» فأذن له فيها فرقاه.

(۱) الحديث: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطب (۳۰۱۷). -۱۹۳۰

### فصل

## فى هدية صلى الله عليه وسلم فى رقية القرحة والجرح

### أخرجا في الصحيحين(١):

عن عائشة قلت: كان رسول الله ﷺ إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو حرح. قال بأصبعه: هكذا ووضع سفيان سَبَّابَتهُ بــالإرض، ثــم رفعهــا وقــال: «بِـــــمِ اللّه، تربة أرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضُنا، يُشْفَى سَقِيمُنا بِإِذْنِ رَبِّنا».

هذا من العلاج الميسر النافع المركب، وهي معالجة لطيفة يعالج بها القروح والحراحات الطرية، ولا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة بكل أرض، وقد علم أن طبيعة التراب الحالص باردة يابسة محففة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من حودة فعلها، وسرعة اندمالها، لا سيما في البلاد الحارة، وأصحاب الأمزجة الحارة، فإن القروح والحراحات يتبعها في أكثر الأمر سوء مزاج حار، فيحتمع حرارة البلد والمزاج والحراح، وطبيعة التراب الحالص باردة يابسة أشد من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة، فتقابل برودة التراب حرارة المرض، لا سيما إن كان التراب قد غسل وحفف، ويتبعها أيضا كثرة الرطوبات الردديئة، والسيلان، والتراب محفف لها، مزيل لشدة يبسه وتحفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئها، ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل، ومتى اعتدل العضو قويت قواه المدبرة، ذلك عنه الألم بإذن الله.

ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة، ثم يضعــه علــى التراب، فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على الحرح.

ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله، وتفويض الأمر إليه، والتوكل عليه، فينضم أحد. العلاجين إلى الآخر، فيقوى التأثير.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الطب (٥٧٤٥)، ومسلم، كتاب: السلام (٢١٩٤) واللفظ. - ١٩٤٠

وهل المراد بقوله: «تربة أرضنا» حميع الأرض أو أرض المدينة خاصة؟. فيه قولان، ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة، ويشفى بها أسقاما رديئة.

An anti-control translation and control translation and the second and the second

قال جالينوس: رأيت بالإسكندرية مطحولين، ومستقين، كثيرًا يستعملون طين مصر، ويطلون به على سوقهم، وأفخاذهم، وسواعدهم، وظهورهم، وأضلاعهم، فينتفعون به منفعة بينة.

قال: وعلى هذا النحو فقد ينفع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة. قال: إنى لأعرف قومًا ترهلت أبدانهم كلها من كثرة استفراغ الـدم من أسفل، انتفعوا بهذا الطين نفعًا بينًا، وقومًا آخرين شفوا به أوجاعًا مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكنًا شديدًا فبرأت وذهبت أصلاً.

#### وقال صاحب الكتاب المسيحى:

قوة الطين المجلوب من كنوس -وهبي جزيرة المصطكى- قوة تجلو وتغسل، وتنبت اللحم في القروح، وتختم القروح. انتهى.

وإذا كان هذا في هذه التربات، فما الظن بأطيب تربة على وجمه الأرض وأبركها، وقد خالطت ريق رسول الله في وقارنت رقية باسم ربه، وتفويض الأمر إليه، وقد تقدم أن قوى الرقية وتأثيرها بحسب الراقى، وانفعال المرقى عن رقيته، وهذا أمر لا ينكره طيب فاضل عاقل مسلم، فإن انتفى أحد الأوصاف، فليقل ما شاء.

## فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج الوجع بالرقية

#### روی مسلم فی صحیحه(۱):

عن عثمان بن أبى العاص، أنه شكى إلى رسول الله ﷺ وحمًّا يحده فى حسده منذ أسلم، فقال النبى ﷺ: «ضغ يَدَكُ عَلَى اللَّهِ وَلَلْتُم مِنْ جَسَدِكُ وَقَلْ: بِسْمِ اللَّه فَلاتُا، وَقُلْ سبع موات: أَعُوذَ بِعزَّةِ اللَّه وَقُدرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجُدُ وَاَحَاذِرُ».

ففى هذا العلاج من ذكر الله، والتفويض إليه، والاستعاذة بعزتــه وقدرتــه مــن شر الألم ما يذهب، وتكراره ليكون أنجع وأبلغ، كتكرار الدواء لإخراج المادة، وفى السبع خاصية لا توجد فى غيرها.

## وفي الصحيحين (۲):

أن النبى ﷺ، كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده البمنى، ويقـول: «اللَّهُمَّ رَبِّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الباسَ، واشْفَوِ أنتَ الشَّافِي لا شِفاءَ إلاَّ شِـفَاؤُكَ شِفَـاءُ لا يُغَادِرُ سَفَمًا».

ففى هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته، وكمال رحمته بالشفاء، وأنه وحده الشافى، وأنه لا شفاء إلا شفاؤه، فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: السلام (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>۲) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الطب (۵۷۴۳)، ومسلم، كتاب: السلام (۲۱۹۱). - ۱۹۹-

## فصل

To the constraint from a national profit instance.

### فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج حر المصيبة وحزنها

قال تعالى: ﴿وَبَشُرْ الصَّابِرِين \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَىهِ وَإِنَّا إِلَّهِ وَإِنَّا إِلَىهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمَمْ الْمُهْتَدُونَ ﴿ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [المَهْتَدُونَ المِنْ المُنْتَدِينَ المِنْ المَنْهُمُ المُنْتَالِقَ الْمُنْتَالِقِينَ الْمُنْتَلِقِينَ المُنْتَالِينَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْتَالِقُونَا الْمُنْتَالِقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْتَالِقِينَ اللّهُ الل

### وفي المسند(١):

عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَا مَنْ أَخَدٍ تُصِيبَهُ مُصِيبَةً فَيَقُولُ: إنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُم أَجُرْني في مُصِيبَتي وأخْلِفُ لي خيرًا مِنْها، إلاَّ أَجَارَهُ اللَّهُ فَي مُصِيبَتِه، وأَخْلَفُ لَهُ خَيرًا مِنْها».

وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب، وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلي عن مصيبته.

أحدهما: أن العبد وأهله ومانه ملك لله عـز وجـل حقيقـة، وقـد جعلـه عنـد العبد عارية، فإذا أخذه منه، فهو كالمعير يأخذ متاعه من المتسعير، وأيضًا فإنـه محفوف بعدمين :

عدم قبله، وعدم بعده.

وملك العبد له متعة معارة فى زمن يسير، وأيضًا فإنه ليس الـذى أوجده عن عدمه حتى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الذى يحفظه من الآفات بعـد وجوده، ولا يبقى عليه وجوده، فليس له فيه تأثير، ولا ملك حقيقى، وأيضًا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهى، لا تصرف الملاك، ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقى.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (٣٠٩/٦).

والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره، ويجيء ربه فردًا كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات، فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته، فكيف يفرح بموجود، أو يأسى على مفقود، ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء.

ومن علاجه: أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

قال تعالى: ﴿ مَا أَصَـابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى أَنْفُسِكُمْ إِلاَ فِى كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ \* لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَـاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾[الحديد: ٢٢، ٢٣].

ومن علاجه: أن ينظر إلى ما أصيب به، فيحد ربه قد أبقى عليه مثله، أوأفضل منه وادخر له -إن صبر ورضى - ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هى.

ومن علاجه: أن يطفىء نار مصيبته ببرد التأسى بأهل المصائب، وليعلم أنه فى كل واد بنو سعد، ولينظر يمنة، فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يسرة، فهل يرى إلا حسرة؟ وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب، أو حصول مكروه، وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائسل، إن أضحكت قليلاً، أبكت كثيرًا وإن سرت يومًا، ساءت دهرًا، وإن متعت قليلاً، منعت طويلاً، وما ملأت دارًا خيره إلا ملأتها عبرة، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور.

قال ابن مسعود ﷺ: لكل فرحةٍ ترحة، وما ملىء بيت فرحًا إلا ملىء ترحًا ﴿ وقال ابن سيوين: ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء.

وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكًا، ثـم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس، وأنه حق على الله ألا يمـلأ دارًا حيرة إلا ملأها عبرة.

وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها.

فقالت: أصبحنا ذا صباح، وما في العرب أحد إلا يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا.

A CONTROL OF THE CONT

وبكت أختها حرقة بنت النعمان يومًا، وهي في عزها.

فقيل لها: ما يبكيك، لعل أحدًا آذاك؟.

قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يومًا.

فقلت لها: كيف رأيت عبرات الملوك؟.

فقالت: ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه الأمس، إنا نحد في الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيعقبون بعدها عبرة، وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه.

## ثم قالت:

فَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ والأمَرُ أمرُنا الْفَانَ فَهِم سُوقَةٌ نَتَصَّفُ فَانَا نَصُولُ لَعِيمَهُما الله وَمَنَا وَتَعَلَّمُ فَالله وَمَنَا الله وَمَنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمُنْ الله وَنْ الله وَمُنْ الله وَالله وَالله وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ أَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ومن علاجها: أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم، وهـو الصـلاة والرحمـة والهداية التي ضمنها الله على الصبر، والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة.

ومن علاجها: أن يعلم أن الجزع يشمت عــدوه، ويسـوء صديقـه، ويغضب ربه، ويسر شيطانه، ويحبط أجره، ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أنضــي<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) الغضارة: الطين اللازب الأحضر الجر، انظر· القاموس المحيط، مادة [غضر].

<sup>(</sup>٢) أنضى: أي: هزله [هزمه]، انظر: القاموس المحيط مادة [نُضِيَّ].

شيطانه، ورده خاسئًا، وأرضى ربـه، وسر صديقه، وساء عـدوه، وحمـل عـن إخوانه، وعزاهم هو قبل أن يعزوه فهـذا هـو الثبـات والكمـال الأعظـم، لا لطـم الخدود، وشق الحبوب، والدعاء بالويل والثبور، والسخط على المقدور.

ومن علاجها: أن يعلم أن ما يعقب الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقى عليه، ويكيفه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له فى الحنة على حمده لربه واسترجاعه، فلينظر: أي المصيبتين أعظم؟ مصيبة العاجلة، أو مصيبة فوات بيت الحمد فى حنة الخلد. وي الترمذي مرفوعا(١):

«يُودُ نَاسٌ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُم كَانَتْ تُقْرَضُ بِالمَقَارِيضِ فِي الدُّنيــا لِمَـا يَرَوْنَ مِنْ تُوابِ أَهْلِ البَلاَءُ».

وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لو ردنا القيامة مفاليس.

ومن علاجها: أن يروِّح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، فإنه من كـل شـيء عوض إلا الله، فما منه عوض.

## كما قيل:

مِنْ كُلِّ شَيِهِ إِذَا صَيَّعَتُ عِوضَ وَمَا مِنْ اللَّه إِنْ صَيَّعَتَ عِوضَ ومن علاجها: أن يعلم أن حظة من المصيبة ما تحدثه له، فمن رضى، فله الرضى، ومن سخط، فله السخط، فحظك منها ما أحدثته لك، فاختر خير الحظوظ أو شرها، فإن أحدثت له سخطًا وكفرًا، كتب فى ديوان الهالكين، وإن أحدثت له جزعًا وتفريطًا فى ترك واجب، أو فعل محرم، كتب فى ديوان المفرطين، وإن أحدثت له شكاية، وعدم صبر، كتب فى ديوان المغبونين،

 <sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذى، كتاب: الزهد، باب: ما يود أهل العافية فى الجنة بنحوه من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا بهـذا الإسناد ملى هذا الوجه.

الطب النبوى

وإن أحدثت له اعتراضًا على الله، وقدحًا في حكمته، فقد قسرع بساب الزندقة أو ولجه، وإن أحدثت له صبرًا وثباتًا لله، كتب في ديوان الصابرين.

وإن أحدثت له الرضى عن الله، كتب في ديوان الراضين، وإن أحدثت له الحمد والشكر، كتب في ديوان الشاكرين، وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين.

وإن أحدثت له محبة واشتياقًا إلى لقاء ربه، كتب في ديوان المحبسن المحلصين.

# وفي مسند الإمام أحمد والترمذي(١):

من حديث محمود بن لبيد يرفعه: ((إلَّ اللَّه إِذَا أَحَبُّ قَوْمًا البَّلَاهُم، فَمَنْ رَضِي فَلَهُ الرَّضي، وَمَنْ سَخِط فَلَهُ السَّخْطَ». زاد أحمد: ((وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الجَزَعُ». الجَزعُ».

ومن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجـزع غايتـه، فـآخر أمـره إلـي صـبر الاضطرار، وهو غير محمود ولا مثاب.

قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة مايفعله الجاهل بعد أيام ومن لم يصبر صبر الكرام، سلا سلو البهائم.

وفى الصحيح مرفوعًا(١): «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى».

وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيمانًا واحتسابًا، وإلا سلوت سلو البهائم.

ومن علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه لـه، وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب، فمن أدعى محبة محبوب، ثم سخط ما يحبه، وأحب ما يسخطه، فقد شهد على نفسه بكذبه، وتمقت إلى محبوبه.

وقال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء، أحب أن يرضى به.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الزهد (٢٣٩٦)، بلفظ: ((إن عظم الجزاء من عظم البحزاء من عظم البحزاء من عظم البلاء وإن الله إذا أحب...). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الحنائز (١٣٠٢).

SINN MEDIA CONTROL CON

**وكان عمران بن حصين يقول في علته**: أحبه إلى أحبه إليـــه، وكذلـك قــال أبو العالية.

وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلاَّ مع المحبين، ولا يمكن كل أحد أن يتعالج به.

ومن علاجها: أن يوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين، وأدومهما: لـذة تمتعه بما أصيب به، ولذة تمتعه بثواب الله له، فإن ظهر لـه الرجحان، فـآثر الراجـح، فليحمد الله على توفيقه، وإن آثر المرجوح من كل وجه، فليعلم أن مصيبته فــى عقله وقلبه وأعظم من مصيبته التي أصيب بها في دنياه.

ومن علاجها: أن يعلم أن الذى ابتلاه بها أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به، ولا ليعذبة به، ولا ليحتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحًا ببابه، لائذًا بحنابه، مكسور القلب بين يديه، رافعًا قصص الشكوى إليه.

قال الشيخ عبد القادر: يا بنى إن المصيبة ما جاءت لتهلكك، وإنما حاءت لتمتحن صبرك وإيمانك، يا بنى القدر سبع، والسبع لا يأكل الميتة.

والمقصود: أن المصيبة كير العبد الذي يسبك به حاصله، فإما أن يخرج ذهبًا أحمر وإما أن يخرج خبثًا كله.

## كما قيل:

فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا، فبين يديه الكير الأعظم، فإذا علم العبــد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك، وأنه لابد من أحد الكيرين، فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل.

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها ، لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعة وقسوة القلب - ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاً، فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب، تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظاً لصحة عبوديته، واستفراغاً للمواد الفاسدة الردية المهلكة منه، فسبحان من يرحم ببلائه، ويبتلي بنعمائه.

#### كما قيل:

قَدْ يَنْعُم الله بالبَلُوى وانْ عَظُمُت ويَنْلَى الله بَعْضَ الفَوم بالنَّعُم فلولا أنه -سبحانه- يداوى عباده بأدوية المحن والإبتلاء، لطغوا، وبغوا، وعنوا، والله -سبحانه- إذا أراد بعيد خيرًا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذبه ونقًاه وصفًاه، أهله لأشرف مراتب الدنيا، وهى عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة، وهو رؤيته وقربه.

ومن علاجها: أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، يقلبها الله سبحانه كذلك، وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة، ولأن، ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك، فإن خفي عليك هذا، فانظر إلى قسول الصادق المصدوق: «خُفَّتِ الجَنَّةُ بالمَكَارِه وحُفَّتِ النَّارُ بالشَّهَرَات»('').

وفى هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق، وظهرت حقائق الرجال، فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التى لا تنزول، ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد، ولا محنة ساعة لعافية الأبد، فإن الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيب، والإيمان ضعيف، وسلطان الشهوة حاكم، فتولد من ذلك إيثار العاجلة ورفض الآخرة، وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور، وأوائلها ومبادئها.

وأما النظر الثاقب الـذي يخرق حجب العاجلـة، ويحـاوزه إلـى العواقـب والغايات، فله شأن آخر.

فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم، والسعادة الأبدية والفوز الأكبر، وما أعد لأهل البطالة والإضاعة، ومن الخزى والعقاب والحسرات الدائمة، ثم اختر أى القسمين أليق بك، وكل يعمل على شاكلته، وكل أحد يصبو إلى ما يناسبه، وما هو الأولى به، ولا تستطل هذا العلاج، فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه وبالله التوفيق.

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الحنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٣٢).

الطب النبوي \_

#### فصل

This period of the car an employed an amount of

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج الكرب والهم والغم والحزن

## أخرجه في الصحيحين(١):

### وفي جامع الترمذي(١):

عن أنس، أن رسول الله ﷺ، كان إذا حزبه أمر، قـال: «يَـا حَـى يـا قَيُــومُ ﴿
بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيثُ».

وفيه<sup>(٣)</sup>: عن أبى هريرة، أن النبى ﷺ، كان إذا أهمه الأمر، رفع طرفه إلى السماء فقال: ﴿سُبُحَانُهُ اللَّهُ العَظيمِ»، وإذا اجتهد في الدعاء قال: ﴿يَا حَيُّ يَا فَيُوهُۥ

### وفی سنن أبی داود(''):

عن أبى بكرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ذَعُواتُ المَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أُوْبُونِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنَى إلى نَفْسى طَوْفَةَ عَيْنِ، وأصْلِحَ لى شَأْنِي كُلُهُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ».

وفيها أيضاً عن أسماء بنت عميسُ<sup>(°)</sup> قالت: قال لَى رسول الله ﷺ: «**الأَ وَّ** أَعَلَّمُكِ كَلِمَاتِ تَقُولِهِنَّ عِنْدَ الكَرْبِ، أَوْ فَى الكربِ: اللَّه رَبِّى لا أَشْرِك بِهِ شَيْاً». وفى رواية أنها تقال سبع مرات.

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الدعــوات (٦٣٤٦)، ومســلم، كتــاب: الذكـر والدعــاء والتوبة والاستغفار(٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الدعوات (٣٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الدعوات (٣٤٣٦)، قال أبو عيسي: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٤) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الأدب (٠٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة (٥٢٥).

الطب النبوى \_\_\_\_\_\_ الطب النبوى

### وفي مسند الإمام أحمد:

عن ابن مسعود، عن النبي ﴿ قُلَمُ قَال: ﴿ مَا أَصَابَ عَبُدًا ۚ هَـمٌ وَلاَ حُـرُنٌ فَقَـالَ:
اللّهُمَّ إِنِّي عَبُدُكَ، ابنُ عَبْدِكَ، أَبْنُ أَمتـك نَـاصِيتي بيدَكَ، مَـاضِ فـيَّ حُكُمُك،
عَدْلٌ فَيَّ قَصَاوُكَ، اسْأَلُكَ بكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيتَ بِهِ نَفْسَـكَ، أَوْ أَنْزَلْتَـهُ فـي
كِتَابِك، أَو عَلَّمْتَهُ أَحدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَو اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فَي عِلْم الغَيْبِ عِنْـدَكَ: أَنْ
تَجْعَل القُرْآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، ونُورَ صَدْرى، وَجِلاءَ حُرْنَى وذَهَـابِ هَمِّى،
إلاَّ أَذْهَبَ اللَّه حُزْنَهُ وهَمَّه، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا».

### وفي الترمذي(١):

عن سعد بن أبى وقاص، قال: قال رسول الله ﷺ: «دَعَوةُ ذِى النُّون إذْ دَعَا رَبَهُ وَهُوَ فَى بَطْنِ الحُوتِ: لِإَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمينَ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلُ مُسْلِمُ فَى شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتُجِيبَ لَهُ».

وفى رواية: «إَنِّى لأَعْلَم كَلِمَةً لا يَقُولُها مَكُرُوبٌ إلاَّ فَرَّج اللَّه عَنْـهُ: كَلِمَةَ أخيى يُونُس».

وفي سنن أبي دواد<sup>(۲)</sup>:

عن أبى سعيد الخدرى، قال: دخل رسول الله ﷺ ذات يوم المسجد، فإذا هو برحل من الأنصار يقال له: أبو أمامة.

فقال: «يا أبًا أمَامَهُ مَالِي أَرَاكَ في المَسْجِد في غَيْر وَقْتِ الصَّلاةِ؟».

فقال: هموم لزمتني، وديون يا رسول الله.

فقال: «الاَ أَعَلَّمُكَ كَلاَمًا إِذَا أَنت قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ هَمكُ وقَضَى دَيْنك؟».

قال: قلت: بلى يا رسول الله.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الدعوات (٣٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة (٥٥٥).

قال: «قُلْ إِذَا أَصْبَحَتَ وإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ، مِنَ الهَمَّ والحَزَن، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ والبُخْلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْن وَقَهِر الرِّجَال».

esculation of a manufacture asset control of the co

قَالَ:َ فَفَعَلْتَ ذَلَكَ، أَذَهَبُ اللَّهَ عَزَ وجَل همى، وقضى عنى دينى. **وفى سنن ابى داود**('':

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَزِمَ الاسْتِفْفَارَ، جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَحْرَجًا، ورَزَقَةُ مِنْ حَيْثُ لاَيُحتَسِب». وهي المسند(<sup>٢٧</sup>:

أن النبيى ﷺ كمان إذا حزبه أمر، فزع إلى الصلاة، وقـد قــال تعــالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاقِ﴾والبقرة: ٤٥].

رَّ عَلَيْكُم بِالجهَادِ، فإنَّهُ بَابٌ مِنْ أبوابِ الجَنَّةِ، يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنِ النَّفُوسِ الجَنَّةِ، يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنِ النَّفُوسِ الهَمَّ والغَمَّيُّ ('').

وْيِدْكُو عَن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «مَنْ كَثُورَتْ هُمُومُهُ وعُمُومُهُ، فَلَيْكُثْرُ مِنْ قَوْلُ لَا حُوْلُ وَلَا قُوَةً إِلاَّ باللَّهِ».

وثبت في الصحيحين (1):

(أنها كنز من كنوز الجنة). وفي الترمذي (°):

«أنها باب من أبواب الجنة».

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة (١٥١٨).

(٢) الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣٨٨).

(٣) الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣١٩).

(٤) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: المغازى (٢٠٥)، ومسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٠٠٤).

(٥) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الدعوات (٣٥٨١)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. -٢٠٦الطب النبع؟

هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعًا من الدواء، فإن لم تقو على إذهاب داء الهم والغم والحزن، فهو داء قد استحكم، وتمكنت أسبابه، ويحتاج إلى استفراغ كلى.

الأول: توحيد الربوبية.

ا**لثانى**: توحيد الإلهية.

الثالث: التوحيد العلمي الاعتقادي.

الرابع: تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده، أو يأحذه بـلا سبب مـن العبـد إ وحب ذلك.

الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم.

السادس: التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء، وهو اسماؤه وصفاته، ومن المحمعها لمعانى الأسماء والصفات: الحي القيوم.

السابع: الاستعانة به وحده.

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء.

التاسع: تحقيق التوكل عليه، والتفويض إليه، والاعتراف لـه بـأن ناصيتـه فـى الله المادة الله المادة ال

العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القرآن، ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان، وأن يستضىء به في ظلمات الشبهات والشهوات، وأن يتسلى به عن كل فائت، ويتعزى به عن كل مصيبة، ويستشفى به من أدواء صدره، فيكون حلاء حزنه، وشفاء همه وغمه.

· الحادى عشر: الاستغفار.

الثاني عشر: التوبة.

الثالث عشر: الجهاد.

الرابع عشر: الصلاة.

الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده.

-7.٧-

الطب النبوى ـــ

#### فصل

on anticipation of strategical contents an influence paragraph and property of property of the contents of the

## في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض

خلق الله -سبحانه- ابن آدم وأعضاءه، وجعل لكل عضو منها كمالاً إذا فقده أحس بالألم، وجعل لملكها وهو القلب كمالاً، إذا فقده، حضرته أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان.

فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار، وفقدت الأذن مـا خلقـت لـه من قوة السمع، واللسان ما خلق له من قوة الكلام، فقدت كمالها.

والقلب: خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به، والابتهاج بحبه، والرضى عنه، والتوكل عليه، والحب فيه، والبغض فيه، الموالاة فيه، والمعاداة فيه، ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ماسواه، وأرجى عنده من كل ما سواه، ولا سرور ولا لذة، بل لا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة، فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته، فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه، ورهن مقيم عليه.

ومن أعظم أدوائه: الشرك والذنبوب والغفلة والاستهانة بمحابه ومراضيه، وترك التفويض إليه، وقلة الاعتماد عليه، والركبون إلى ما سواه، والسخط بمقدوره، والشك في وعده ووعيده.

وإذا تأملت أمراض القلب، وحدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابها لا سبب لها سواها، فدواؤه، الذي لا دواء له سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواء، فإن المرض يزال بالضد، والصحة تحفظ بالمثل، فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية، وأمراضه بأضدادها.

فالتوحيد: يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة الفرح والابتهاج، والتوبة استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التى هي سبب أسقامه، وحمية له من التخليط، فهي تغلق عنه باب الشرور، فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد، ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار.

- ا<mark>لطب النبو</mark>ي

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: مَنْ أراد عافية الحسم، فليقلل من الطعام والشراب، ومَنْ أراد عافية القلب، فليترك الآثام.

وقال ثابت بن قرة: راحة الحسم فى قلة الطعام، وراحة الروح فى قلة الآثام، وراحة اللسان فى قلة الكلام.

والذنوب للقلب، بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفته، ولابد، وإذا ضعفت قوته، لم يقدر على مقاومة الأمراض.

#### قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك:

رَائِسَتُ الذُّسُوبَ تُعِسِتَ القُلُسُوبِ وَقَسَدُ يُسُورِثُ السَدُلُ إِذْمَانُهَسَا وَحَسَيْرُ لِفَاسِسَكَ عِصْيَانُهَسَا

فالهوى أكبر أدواتها، ومخالفته أعظم أدويتها، والنفس في الأصل خُلِقت حاهلة ظالمة، فهى لجهلها تظن شفاءها في اتباع هواها، وإنما فيه تلفها وعطبها، ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح، بل تضع الداء موضع الدواء فتعتمده، وتضع الدواء موضع الداء فتحتنبه، فيتولد من بين إيثارها للداء، واحتنابها للدواء أنواع من الأسقام والعلل التي تعيى الأطباء، ويتعذر معها الشفاء.

والمصيبة العظمى: أنها تركب ذلك على القدر فتبرىء نفسها، وتلوم ربها أ بلسان الحال دائماً، ويقوى اللوم حتى يصرح به اللسان.

وإذا وصل العليل إلى هذه الحال، فلا يطمع فى برئـه إلا أن تتداركـه رحمـة مـن ربه، فيحييه حياة حديدة، ويرزقة طريقة حميدة، فلهذا كان حديث ابــن عبــاس فــى دعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهـة والربوبية.

ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم، وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة، والإحسان والتجاوز.

ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوى والسفلى، والعرش الـذي هـو سقف المخلوقات وأعظمها.

والربوبية التامة تستلزم توحيده، وأنه الذى لا تنبغى العبادة والحب والخــوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له.

الطب النبوي ـــ

وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كمال له، وسلب كل نقص وتمثيل عنه. وحلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه.

MOCHOCHEONICE: LAKELAKE ENOMOCHEONI

فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإحلاله وتوحيده، فيحصل له مسن الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم، وأنست تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه، ويقوى نفسه، كيف تقوى الطبيعة على ذفع المرض الحسى، فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى.

ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها دعاء الكرب، وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق، وخروج القلب منه إلى سعة البهجة والسرور، وهذه الأمور إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارها، وباشر قلبه حقائقها.

وفى تأثير قوله: «يا حى يا قيوم، برحمتك أستغيث» فى دفع هذا الداء مناسبة بديعة فإنه صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال، مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى.

هو اسم الحي القيوم، والحياة التامة تضاد حميع الأسقام والألام، ولهذا لما كالما كالما

ونقصان الحياة تضر بالأفعال، وتنافى القيومية، فكمال القيومية لكمال ال الحياة، فالحى المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة، فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير فى إزالة ما يضاد الحياة، ويضر بالأفعال.

ونظير هذا: توسل النبى الله إلى ربه بربوبيته لحبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهدى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإن حياة القلب بالهداية، وقــد وكــل اللــه سبحانه هولاء الأملاك الثلاثة بالحياة.

فجبريل موكل بالوحى الذي هو حياة القلوب.

\_\_\_ الطب النبوى

وميكائيل بالفطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان.

وإسرافيل بالنفخ فى الصور الذى هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أحسادها. فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة، لــه تـأثير فى حصول المطلوب.

والمقصود: أن لاسم الحى القيوم تأثيرًا خاصًا في إجابة الدعوات، وكشف الكربات وفي السنن وصحيح أبي حاتم مرفوعاً: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ﴿وَإِلَهُكُمُمُ إِلَهُ وَاحِدُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وفاتحة آل عمران ﴿ اللهُ لَا إِلّهَ إِلّاً هُوَ الْحَي الْقَيْسُومُ ﴾ [آل عمران: ٢،١]، قال الترمذي: حديث صحيح (١٠).

### وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضًا:

من حديث أنس أن رجلاً دعا.

فقال: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الحلال والإكرام، ياحى يا قيوم.

فقال النبي ﷺ: ﴿ لَقَدْ دَعَا اللَّهُ بِالسَّمِهِ الْأَعظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِـهِ أَجَابَ، وَإِذَا سَئِلَ بِهِ أَعظَى إِنَّا.

ولهذا كان كان النبى فلم إذا احتهد فى الدعاء قال: «يا حَىُ يا قَيُومُ».
وفى قوله: «اللَّهمَّ رَحْمَتك أَرجو، فلاَ تَكُلنى إلى نَفْسِى طَرَفَة عَيْن، وأصلِحْ
لى شَانِى كُلهُ لا إِلَهُ إلاَّ أَنْتَ»، من تحقيق الرحاء لمن الخير كُله بيديه والاعتماد عليه وحده، وتفويض الأمر إليه، والتضرع إليه، أن يتولى إصلاح شأنه ولايكله إلى نفسه، والتوسل إليه بتوحيده مما له تأثير قوى فى دفع هذا الداء، وكذلك قوله: «اللَّه رَبِي لا أشركَ بهِ شَيْاً».

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الدعوات (٣٤٧٨)، وأبو داود، كتاب: الصلاة (١٤٩٦).

 <sup>(</sup>۲) الحديث: أخرجه النسائي، كتاب: السهو (۱۳۰۰)، وأبو داود، كتاب: الصلاة (۹۹).
 – ۲۱۱ –

طب النبوي \_\_\_\_\_

وأما حديث ابن مسعود: «اللَّهمَّ إِنِي عَبْدُكَ إِبنُ عَبْدُكَ» ففيه من المعارف الإلهية وأسرار العبودية مالا يتسع له كتاب، فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته، وأن ناصيته بيده يصرفها كيف يشاء، فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا ولا حياة، ولا نشورًا، لأن من ناصيته بيد غيره، فليس إليه شيء من أمره، بل هو عان في قبضته ذليل تحت سلطان قهره. وقوله: «مَاضٍ في حُكْمُكَ عَدْلٌ في قَضَاؤُك». متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد.

WOODIOCIE E ENCONDONICOUNTE ENCONDO

أحدهما: إثبات القدر، وأن أحكام الرب تعالى نافذة فسى عبده ماضية فيه، ولا انفكاك له عنها، ولا حيلة له في دفعها.

والثانى: أنه -سبحانه- عدل فى هذه الأحكام، غير ظالم لعبده، بل لا يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان، فإن الظلم سببه حاجة الظالم، أو جهله، أو سفهه، فيستحيل صدوره ممن هو بكل شيء عليم، ومن هو غنى عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه، ومن هو أحكم الحاكمين، فلا تخرج خزة من مقدوراته عن حكمته وحمده، كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته، فحكمته وعليه وسلم، وقد خوفه قومه بالهتهم: ﴿إِنَّى أَشْهِدُ اللّه ورشيقهُ والله على نبينا وعليه وسلم، وقد خوفه قومه بالهتهم: ﴿إِنَّى أَشْهِدُ اللّه وَاشْهَدُوا أَنَّى بَوىءٌ مَمْ الله على سبراط وعليه وسلم، ورَبَّكُمْ مَا مِنْ دَائِه إِلا هُو آخِد بناصِيتِها إِنّ رَبّى عَلَى صِراط مستقيم لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة. يشاء، فهو صراط مستقيم لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة. فقوله: «هاض في حكمك»، مطابق لقوله: ﴿فَمَا مِنْ دَابَّة إِلاً هُو آخِدُ لِنَاصِيتِها هِنْ دَابَّة إِلاً هُو آخِدُ لَيْهِ فَلْ أَسْرَاتِها هِنْ دَابَّة إِلاً هُو آخِدُ لِنَاصِيتِها هِنْ دَابَّة إِلاً هُو آخِدُ لَيْصِ فَدِه الله هود مراط مستقيم لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة. فقوله: «هاض في ذَابَّة إِلاً هُو آخِدُ الله العدل المؤلفة في الله هو آخِدُ الله الله الله المؤلفة في الله هو آخِدُ الله هو آخِدُ الله الله الله المؤلفة في المؤلفة في الله هو آخِدُ الله المؤلفة في ا

وقوله: «عدل في قضاؤك»، مطابق لقوله: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمي بها نفسه ما علم العباد منها وما لم يعلموا. الطب النبوي

ومنها: ما استأثره في علم الغيب عنده، فلم يطلع عليه ملكًا مقربًا، ولا نبيًا مرســلاً وهذه الوسيلة أعظم الوسائل، وأحبها إلى الله، وأقربها تحصيلاً للمطلوب.

ثم سأله: أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتبع فيه الحيوان، وكذلك القرآن ربيع القلوب، وأن يجعله شفاء همه وغمه، فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء، ويعيد البدن إلى صحته واعتداله، وأن يجعله لحزنه كالحلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية وغيرها فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه، ويعقبه شفاءً تامًا وصحة وعافية، والله الموفق.

وأما دعوة ذى النون: فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى، واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أودية الكرب والهم والغم، وأبلغ الوسائل إلى الله -سبحانه- فى قضاء المحوائج، فإن التوحيد والتنزية يتضمنان إثبات كل كمال لله، وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله، واستقالته عثرته والاعتراف بعبوديته، وافتقاره إلى ربه، فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها:

التوحيد، والتنزية، والعبودية، والاعتراف.

وأما حديث أبى أمامة: «اللَّهم ً إِنِي أُعوذُ بِكَ مِنْ الهَم والحَزنَ»، فقد تضمن الاستعادة من ثمانية أشياء، كل اثنين منها قرينان مزدوجان، فالهم والحزن أخوان، والعجز والكسل أخوان، والجبن والبخل أخوان، وضلع الدين وغلبة الرجال أخوان.

فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب، فإمـــا أن يكــون سببه أمـرًا ماضيًــا، فيوجب له الحزن، وإن كان أمرًا متوقعًا في المستقبل، أوجب الهم.

و تخلف العبد عن مصالحة وتفويتها عليه، إما أن يكون من عدم القدرة وهــو العجــز، أو من عدم الإرادة وهو الكسل . وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه.

إما أن يكون منع نفعه ببدنه، فهو الحبن، أو بماله، فهو البحل.

وقهر الناس له إما بحق، فهو ضلع الدين، أو بباطل فهو غلبة الرجال. فقد تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر.

وأما تأثير الاستغفار فى دفع الهم والغم والضيق، فلما اشترك فى العلم به أهل الملل وعقلاء كل أمة أن المعاصى والفساد توجب الهم والغم، والنحوف والحزن، وضيق الصدر، وأمراض القلب، حتى إن أهلها إذا قضوا منا أوطارهم، وسنمتها نفوسهم، ارتكبوها دفعًا لما يحدونه فى صدروهم من الضيق والهم والغم، كما قال شيخ الفسوق:

وَكَانَ هَذَا تَاثَرُ الذَّنُوبِ وَالآثَامَ فَى القَلُوبِ، فلا دُواءَ لَهَا إِلاَ التَّوبَةُ وَالاستغفار.

وأما الصلاة: فشأنها في تفريح القلب وتقويته، وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها من اتصال القلب والروح بالله، وقربه والتنعم بذكره، والابتهاج بمناجاته، والوقوف بين يديه، واستعمال حميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته، وإعطاء كل عضو حظه منها، واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم، وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره، وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلائم إلى القلوب الصحيحة.

وأما القلوب العليلة، فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة.

فالصلاة: من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة، ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، ووفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم، ودافعة لأدواء القلوب، ومطردة للداء عن الحسد، ومنورة للقلب، ومبيضة للوحه، ومنشطة للحوارح والنفس، وحالبة للرزق، ودافعة للظلم، وناصرة للمظلوم، وقامعة لأخلاط الشهوات، وحافظة للعمة، ودافعة للنقمة، ومنزلة للرحمة وكاشفة للغمة، ونافعة من كثير من أوجاع البطن.

The control of the co

#### وقد روی ابن ماجه فی سننه (۱):

من حدیث مجاهد، عن أبی هریرة قال: رآنی رسول الله ﷺ وأنا نائم أشكو من وجع بطنی.

فقال لي: «يا أبا هُرَيرة أشكمت درد (٢<sup>٠٢)م</sup>».

قال: قلت: نعم يا رسول الله.

قال: ((قُمْ فَصل، فإنَّ في الصَّلاةِ شِفَاءً)).

وقد روى هذا الحديث موقوفًا على أبى هريرة، وأنه هو الذى قال ذلك لمجاهد، وهو أشبه. ومعنى هذه اللفظة بالفارسي: أيوجعك بطنك؟.

فإن لم ينشرح صدر زنديق الأطباء بهذا العلاج، فيخاطب بصناعة الطب.

ويقال له: الصلاة رياضة النفس والبدن جميعًا، وإذا كانت تشتمل على حركات وأوضاع مختلفة من الانتصاب، والركوع، والسجود، والتورك، والانتقالات وغيرها من الأوضاع التي يتحرك معها أكثر المفاصل، وينغمز معها أكثر الأعضاء الباطنة، وكالمعدة، والأمعاء، وسائر آلات النفس، والغذاء، فيما ينكر أن يكون في هذه الحركات تقوية وتحليل للمواد، ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة، فتقوى الطبيعة، فيندفع الألم.

ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت به الرسـل، والتعـوض عنـه بالإلحـاد ﴿ داء ليس له دواء إلا نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى.

وأما تأثير الجهاد في دفع الهم الغم، فأمر معلوم بالوجدان، فإن النفس متى تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءه، اشتد همها وغمها، وكربها وخوفها، فإذا حاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحزن فرحًا ونشاطًا وقوة،

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطب (٣٤٥٨).

 <sup>(</sup>۲) أشكمت درد: هى بالفارسية بمعنى: أتشتكى بطنك كما فسره بعض الرواة، انظر: سنن ابن؟
 ماجه بشرح السندى.

الطب النبوي ...

كما قال تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمْ اللَّـهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُوْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفُو صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ \* وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾[التربة: ١٥٠١٤]، فلا شسىء أذهب لحوى القلب وغمه وهمه وحزنه من الجهاد، والله المستعان.

وأما تأثير: «لا حول ولا قوة إلا بالله» في دفع الداء، فلما فيها من كمال التفويض والتبرى من الحول والقوة إلا به، وتسليم الأمر كله له، وعدم منازعته في شيء منه، وعموم ذلك لكل تحلو من حال إلى حال في العالم العلوى والسفلي، والقوة على ذلك التحول، وأن ذلك كله بالله وحده، فلا يقوم لهذه الكلمة شيء.

وفى بعض الآثار: إنه ما ينزل ملك من السماء، ولايصعد إليها إلا بــلا حــول ولا قوة إلا بالله، ولها تأثير عجيب في طرق الشيطان، والله المستعان. 

### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج الفزع والأرق المانع من النوم

### روى الترمذي في جامعه(۱):

عن بريدة قال: شكى حالد إلى النبى على فقال: يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق، فقال النبى فقه لله الله ما أنام الليل من الأرق، فقال النبى فقه لله الله ما أويست إلى فرَاشِيكَ فَقُلُ الله ما أناه الله مرّبً الله ورَبّ الشّيَاطِين ومَا أَقَلْتُ، ورَبّ الشّيَاطِين ومَا أَصَلَتْ، كُنْ لِي جارًا مِنْ شَرِّ خُلْقِك كُلّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَقُرُطَ على أَحَدٌ مِنْهُمْ، أَوْ يَنْغَى عَلَى، عَرّ جَارُك، وجَلَّ ثَنَاوُك، ولا إله غَيْرُك،.

وفيه أيضا: عن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن حده، أن رسول الله على الله التامَّةِ مِنْ غَضَبَهِ، وَعِقَابِهِ، وَشُر عَبَادِهِ، ومِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين، وأغُودُ بكَ رَبَّ أَنْ يَحضُرُونَ».

قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه . ومن لم يعقل كتبه، فأعلقه عليه ولا يخفى مناسبة هذه العوذة لعلاج هذا الداء.

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الدعوات (۳۵۲۳). قال ار عيس: هــذا حديث ليس إسناده بالقوى.

### فصل

et in 1998 til finantiale produkt format som en et anstallar fra market i strengen et men et de per en en en e La financia de la fin

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج داء الحريق وإطفائه

يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الحَرِيقَ فَكَبِّرُوا، فَإِنَّ التَّكْبِيرَ يُطْفِئُهُ﴾.

لما كان الحريق سببه النار، وهي مادة الشيطان التي خلق منها، وكان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله، كان للشيطان إعانة عليه . وتنفيذ له . وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد، وهذان الأمران، وهما العلو في الأرض والفساد هما هدى الشيطان، وإليهما يدعو، وبهما يهلك بني آدم، فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد، وكبرياء الرب -عز وجل- تقمع الشيطان وفعله.

ولهذا كان تكبير الله -عز وحل- له أثر في إطفاء الحريق، فإن كبرياء الله -عز وحل- لا يقوم لها شيء، فإذا كبر المسلم ربه، أثر تكبيره في خمود النـار وخمود الشيطان التي هي مادته، فيطفيء الحريق، وقد حربنا نحن وغيرنـا هـذا، فوجدناه كذلك، والله أعلم.

#### فصل

### في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة

لما كان اعتدال البدن وصحت وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة للحرارة، فالرطوبة مادته، والحرارة تنضجها، وتدفع فضلاتها، وتصلحها، وتلطفها، وإلا أفسدت البدن ولم يمكن قيامه.

وكذلك الرطوبة هي غذاء الحرارة، فلولا الرطوبة، لأحرقت البدن وأيسته وأفسدته فقوام كل واحدة منهما بصاحبتها، وقوام البدن بهما حميعًا، وكل منهما مادة للأخرى.

فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة، والرطوبة مادة للحرارة تغذوها وتحملها.

ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على الأحرى ،حصل لمنزاج البدن الانحراف بحسب ذلك، فالحرارة دائمًا تحلل الرطوبة، فيحتاج البدن إلى ما به يخلف عليه ما حللته الحرارة الضرورة بقائه- وهو الطعام والشراب.

ومتى زاد على مقدار التحلل، ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته، فاستحالت مواد ردينة، فعاثت فى البدن، وأفسدت، فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادها وقبول الأعضاء واستعدادها، وهذا كله مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾ والأعراف: ٣١]، فأرشد عبادة إلى إدخال مايقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن فى الكمية والكيفية، فمتى جاوز ذلك كان إسرافاً، وكلاهما مانع من الصحة حالب للمرض، أعنى عدم الأكل والشرب، أو الإسراف فيه.

فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين، ولا ريب أن البدن دائمًا في التحلل والاستخلاف.

وكلما كثر التحلل ضعف الحرارة لفناء مادتها، فإن كثرة التحلل تفنى الرطوبة، وهي مادة الحرارة، وإذا ضعفت الحرارة، ضعف الهضم، ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة، وتنطفىء الحرارة حملة، فيستكمل العبد الأجل الذي كتب الله له أن يصل إليه.

CONTROL OF THE CONTRO

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه الحالة، لا أنه يستلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهما، فإن هذا مما لم يحصل لبشر فى هذه الدار، وإنما غاية الطبيب أن يحمى الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرها، ويحمى الحرارة عن مضعفاتها، ويعدل بينهما بالعدل فى التدبير الذى به قام بدن الإنسان، كما أن به قامت السماوات والأرض وسائر المخلوقات، إنما قوامها بالعدل.

ومن تأمل هدى النبى وهي وحده أفضل هدى يمكن حفظ الصحة به، فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب، والملبس والمسكن، والهواء والنوم، واليقظة والحركة، والسكون والمنكح، والاستفراغ والاحتباس، فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد والسن والعادة، كان أقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل.

ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده، وأحزل عطاياه، وأوفر منحه، بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق، فحقيق لمن رزق حظاً من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها.

#### وقد روى البخاري في صحيحه(۱):

من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ».

(١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الرقاق (٦٤١٢).

الطب النبوي

A STATE OF THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

# وفي الترمذي(١):

وغيره من حديث عبيد الله بن محصن الأنصارى، قال: قال رسول الله عَلَىٰ: «مَنْ أَصبَحَ مُعَافى فى جَسَلِهِ، آمِنًا فى سِربِه، عِنْدَهُ قُوتُ يَومِهِ، فَكَأَنَما حِيزتُ لَهُ الدُّنيَا».

## وفي الترمذي(۲):

أيضًا من حديث أبى هريرة، عن النبى عَلَيْ أنه قال: «أُوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنُهُ العَبْدَ يَوْمُ القِيامَةِ مِنْ العَبِم، أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ، وَنُووِّكَ مِنْ الماء البَارِدِ». القِيَامَةِ مِنْ العَبْد البَارِدِ». ومن هاهنا قال مَنُ قال من السلف في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَنِلْ عَنْ السَّعِيمِ التَّالِد : مَنْ الصحة.

# وفي مسند الإمام أحمد(٣):

ان النبي ﷺ قال للعباس: «يَا عَبَّاس، يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّه سَلِ اللَّه العَافِيةَ في الدنيا والآخرة».

#### فيه:

ر . عن أبى بكر الصديق قال: سمعت رسول الله على يقول: «سَلُوا اللَّه اليَقَيــنَ والمُعَافَاةَ، فَمَا أُوتِي أَحَدٌ بَعدَ اليَقين خيرًا مِنْ العَافَيةِ» ('').

فجمع بين عافيتي الدين والدنيا، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلى باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه.

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه الترمذي، كتباب: الزهد (٢٣٤٦)، وابن ماجه، كتباب: الزهد، باب: القناعة (٤١٤١)، قال الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: تفسير القرآن (٣٣٥٨)، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) الحديث: أغرجه أُحمد في مسئله (٢٠٩/١)، والترمذي، كتاب: الدعوات (٢٥١٤)، وقال: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (٨/١).

#### وفي سنن النسائي:

من حديث أبي هريرة يرفعه: «سُلُوا اللَّه العَفْوَ والعَافِيَةَ والمُعَافَاةَ فَمــا أُوتِــى أَحَدٌ بَعدَ يقينٍ خَيرًا مِنْ مُعَافاةٍ».

وهـذه الثلاثـة تتضمـن إزالـة الشـرور الماضيـة بـالعفو، والحــاضرة بالعافيـــة، والمستقبلة بالمعافاة، فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية.

### وفى الترمذي مرفوعًا:

«ما سُئِلَ الله شيئًا أَحَبَّ إليهِ مِنْ العَافِيةي.

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلي: عن أبي الدرداء.

قلت: يا رسول الله! لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر، فقـال رسول الله ﷺ: «ورَسُولُ اللَّهِ يُحِبُ مَعَكَ العَافِيةَ».

ويذكو عن ابن عباس: أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ﷺ.

فقال له: ما أسأل الله بعد الصلوات الخمس؟

فقال: «سل الله العافية»، فأعاد عليه، فقال له في الثالثة: «سَل اللَّـه العافيـة في الدنيا والآخورة».

وإذا كان هذا شأن العافية والصحة، فنذكر من هديه صلى الله عليه وسلم فى مراعاة هذه الأمور ما يتبين لمن نظر فيه أنه أكمل هدى على الإطلاق ينـال بـه حفـظ صحـة البـدن والقلب، وحيـاة الدنيـا والآخـرة، واللـه المستعان، وعليـه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فأما المطعم والمشرب، فلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس النفس على نوع واحـد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه، فإن ذلك يضر بالطبيعة حدًّا، وقد يتعذر عليها أحيانا، فإن لم يتناول غيره، ضعف أو هلك، وإن تناول غيره، لم تقبله الطبيعة، واستضر به، فقصرها على نوع واحد دائمًا -ولو أنه أفضل الأغذية- خطر مضر.

in the statement transfer and the statement of the statem

بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم، والفاكهة، والخبز، والتمر، وغيره مما ذكرناه في هديه في المأكول، فعليك بمراجعته هناك.

وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل، كسرها وعدلها بضدها إن أمكن، كتعديل حرارة الرطب بالبطيخ، وإن لم يحـد ذلك، تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف، فلا تتضرر به الطبيعة.

وكان إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله، ولم يحملها إياه على كره، وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة، فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه، ولا يشتهيه، وكان تضرره به أكثر من انتفاعه.

قال أبو هريرة: ما عاب رسول الله على طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه، ولم يأكل منه.

ولما قدم إليه الضب المشوى لم يأكل منه.

فقيل له: أهو حرام؟.

قال: ﴿لا، ولكَنْ لَم يَكنْ بأرض قَومِي، فأجْدُنِي أَعَافَهُ﴾.

فراعي عادته وشهوته، فلما لم يكن يعتاد أكله بأرضه، وكانت نفسه لا تشتهيه، أمسك عنه، ولم يمنع من أكله من يشتهيه، ومن عادته أكله.

وكان يحب اللحم، وأحبه إليه الذراع، ومقدم الشاة، ولذلك سم فيه.

### وفي الصحيحين(۱):

أتى رسول الله فلط بلحم، «فَرَفَعَ إلَيهِ النِرَاعَ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ». وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزبير(٢)، أنها ذبحت في بينها شاة، فأرسل إليها رسول الله فلط أن أطعمينا من شاتكم.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: أحاديث الأنبياء (٣٣٤٠). وكتاب: تفسير القرآن (٢٧١٢). ومسلم، كتاب: الإيمان (١٩٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (٢/٣٦١،٣٦).

الطب النبوي \_

فقالت للرسول: ما بقى عندنا إلا الرقبة، وإنى لأستحى أن أرسل بها إلى رسول الله ﷺ، فرجع الرسول فأخبره.

فقال: «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: آرسِلِي بِهـا، فَإِنّهـا هَادِيَـةُ الشَّـاةِ واقْـرَبُ إِلـى الخَيْر، وابْعَدَها مِنْ الأَذَى».

ولا ريب أن أخف لحم الشاة لحم الرقبة، ولحم الذراعة والعضد، وهـو أخف على المعدة، وأسرع انهضامًا.

#### وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة أوصاف:

أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها في القوى.

الثاني: خفتها على المعدة، وعدم ثقلها عليها.

الثالث: سرعة هضهما، وهذا أفضل ما يكون من الغذاء، والتغذى باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره.

وكان يحب الحلواء والعسل، وهذه الثلاثة -أعنى: اللحم والعسل والحلواء-من أفضل الأغذية، وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء، وللاغتذاء بها نفع عظيم فى حفظ الصحة والقوة، ولاينفر منها إلا من به علة وآفة.

وكان يأكل الخبز مأدومًا ما وحد له إدامًا، فتارة يأدمه باللحم ويقول: «هُـو سيَّدُ طُعام أهل الدُنيًا والآخرة». زواه ابن ماحه وغيره'').

وتارة بالبطيخ، وتارة بالتمر، فإنه وضع تمرة على كسرة شعير، وقــال: «هــذا إدام هذه».

وفى هذا من تدبير الغذاء أن خبز الشعير بارد يابس، والتمر حار رطب على أصح القولين، فأدم خبز الشعير به من أحسن التدبير، لا سيما لمن تلك عادتهم، كأهل المدينة، وتارة بالخل.

الطب النبوى

ويقول: «نعم الإدام الحَلُ» (١١)، وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر، لا تفضيل له على غيره، كما يظن الحهال.

وسبب الحديث أنه دخل على أهله يومًا، فقدموا له خبرًا.

فقال: «هَلْ عندَكُمْ من إدامٍ؟».

قالوا: ما عندنا إلا خل.

فقال: «نعم الإدام الخل».

والمقصود: أن أكل النعبز مأدوماً من أسباب حفظ الصحة، بحلاف الاقتصار على أحدهما وحده.

وسمى الأدم أدمًا: لإصلاحه الخبز، وجعله ملائما لحفظ الصحة.

ر مى ي ي ك ، ومنه قوله فى إباحته للخاطب النظر: إنه أحرى أن يــؤدم بينهمـــا، أى أقــرب إلى الالتئام والموافقة، فإن الزوج يدخل على بصيرة، فلا يندم.

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجييئها، ولا يحتمى عنها، وهذا أيضًا من أكبر أسباب حفظ الصحة، فإن الله سبحانه بحكمته، جعل فى كل بلدة من الفاكهة ما ينتفع به أهلها فى وقته، فيكون تناوله من أسباب صحتهم وعافيتهم، ويغنى عن كثير من الأدوية.

وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الناس حسمًا، وأبعدهم من الصحة والقوة.

وما في تلك الفاكهة من الرطوبات، فحرارة الفصل والأرض، وحرارة المعدة تنضحها وتدفع شرها إذا لم يسرف في تناولها، ولم يحمل منها الطبيعة فوق ما تحتمله، ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه، ولا أفسدها بشرب الماء عليها، وتناول الغذاء بعد التحلي منها، فإن القولنج كثيرًا ما يحدث عند ذلك.

فمَنْ أكل منها ما ينبغي فـي الوقـت الـذي ينبغي على الوجـه الـذي ينبغي، كانت له دواء نافعًا.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الأشربة (٣٠٥٣).

<sup>-440-</sup>

### فصل

# فى هديه صلى الله عليه وسلم فى هيئة الجلوس للأكل

صح عنه أنه قال: «لا آكُل متكنًا».

وقال: «إنَّما أجلِسُ كما يَجْلِسُ العبدُ، وآكُلُ كما ياكُلُ العبدُ»(''.

وروی ابن ماجه فی سننه(۲):

أنه «نَهَى أن يَأكل الرجلُ وَهو مُنْبَطحُ عَلَى وَجْهِهِ».

وقد فسر الاتكاء بالتربَّع، وفسر بالاتكاء على الشيء، وهــو الاعتمــاد عليــه، وفسر بالاتكاء على الجنب.

والأنواع الثلاثة من الاتكاء، فنوع منها يضر بالآكل، وهو الاتكاء على الحنب، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعى عن هيئته، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة، ويضغط المعدة، فلا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضًا فإنها تميل لا تبقى منتصبة، فلا يصل الغذاء إليها بسهولة.

وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الحبابرة المنافى للعبودية. ولهذا قال: «آكُلُ كما يَاكُلُ العبدُ».

وكان يأكل وهو مُقْعٍ.

ويُذْكَرُ عنه أنه كان يجلس للأكل متوركًا على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعًا لربه عز وجل، وأدبًا بين يديه، واحتراسًا للطعام وللمؤاكل، فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعى الذى خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من الهيئة الأدبية.

- 7 7 7 -

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الأطعمة (٥٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه ابن ماجه في سنته، كتاب: الأطعمة (٣٣٧٠).

وأجود ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبًا، الإنتصاب الطبيعي، وأردأ الحلسات للأكل الاتكاء الحنب، لما تقدم من أن المرىء، وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة، والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعي لأنها تنعصر مما يلى البطن بالأرض، ومما يلى الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء، وآلات التنفس.

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذى تحت الجالس، فيكون المعنى أنى إذا أكلست لـم أقعد متكتًا على الأوطية والوسائد، كفعل الجبابرة، ومَنْ يريد الإكثار من الطعام، لكنى آكل بُلْغةً كما يأكل العبد.

وكان يأكل بأصابعة الثلاث، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات، فإن الأكل الباحيل بأصبع أو أصبعين لا يستلذُ به الآكل، ولا يُمريه، ولا يُشبعه إلا بعد طول، ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة، فتأخذها على إغماض، كما يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتين أو نحو ذلك، فلا يلتذُ بأخذه، ولا يُسرَّ به، والأكل بالخمسة والراحة يوجب إزدحام الطعام على آلاته، وعلى المعدة، وربما انسدت الآلات فمات، وتغصب الآلات على دفعه والمعدة على احتماله،

فأنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم، وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث. ومن تدبر أغذيته صلى الله عليه وسلم، وما كان يأكله، وحده لم يجمع قسط بين لبن وسمك، ولا بين لبن وحامض، ولا بين غذاءين حارين، ولا باردين، ولا الزجين، ولا قابضين، ولا مسهلين، ولا غليظين، ولا مرحيين، ولا مستحيلين إلى خلط واحد، ولا بين مختلفين كقابض ومسهل، وسريع الهضم وبطيفه، ولا بين شوى وطبيخ، ولا بين طرى وقديد، و لابين لبن وبيض، ولا بين لحم ولبن، ولم يكن يأكل طعاماً فى وقت شدة حرارته، ولا طبيحًا بائتًا يستحن له بالغد، ولا شيئًا من الأطعمة العفنة والمالحة، وكالكوامخ والمخللات، والملوحات، وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال.

الطب النبوي \_\_\_\_\_

وكان يُصْلِحُ ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وحد إليـه سبيلاً، فيكسـر حـرارة هذا ببرودة هذه، ويبوسة هذا برطوبة هذا، كما فعل في القثاء والرطب.

وكما كان يأكل التمر بالسمن، وهو الحيس، ويشرب نقيع التمر يلطف بـ. كيموسات الأغذية الشديدة.

وكان يأمر بالعشاء، ولو بكف من تمر.

ويقول: ((ترك العشاء مهرمة)).

# وذكر الترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه (١٠):

وذكر أبو نعيم عنه: أنه كان ينهى عن النوم على الأكل، ويذكر أنه يقسى القلب. ولهذا فسى وصايـا الأطبـاء لمـن أراد حفـظ الصحـة، أن يمشـى بعـد العشـاء خطوات ولو مائة خطوة، ولا ينام عقبة، فإنه مضر جدًا.

وقال مسلموهم: أو يصلى عقيبة ليستقر الغذاء بقعر المعدة، فيسهل هضم.. ، يحود بذلك.

ولم يكن من هديه أن يشرب على طعامه فيفسده، ولا سيما إن كان الماء حارًا أو باردًا، فإنه رديء جدًا.

### قال الشاعر:

لاَ تَكُسنْ عِسْدَ أَكُسلِ سُسخَن وبَسرْدٍ وَدُخُسول الحَمْسام تَشْسرِبُ مَساء فَسِإذَا مَسا اجْتَنْبُستَ ذَلِسكَ حَقَّسا لَمْ تَخَفَ ما حَيِيتَ في الجوفِ داء

ويُكره شرب الماء عقيب الرياضة، والتعب، وعقيب الحماع، وعقيب الطعام وقبله، وعقيب الطعام وقبله، وعقيب أسهل من بعض، وعقيب الحمام، وعند الانتباه من النسوم، فهذا كله منافر لحفظ الصحة، ولا اعتبار بالعوائد فإنها طبائع ثوان.

(١) الحديث: أخرجه الترمذي في سننه، كتاب:الأطعمة (١٨٥٦).

وأما هديه في الشراب: فمن أكمل هدى يحفظ به الصحة، فإنه كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدى إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم، ويغسل خمل المعدة، ويحلو لزوجتها، ويدفع عنها الفضلات، ويسخنها باعتدال، ويفتح سددها، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أنفع للمعدة من كل حلو داخلها، وإنما يضر بالعرض لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء، فربما هيجها، ودفع مضرته لهم بالخل، فيعود حينئذ لهم نافعًا حدًّا، وشربه أنفع من كثير من الأشربه المتخذة من السكر أو أكثرها، ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة، ولا ألفها طبعة، فإنه إذا شربها لا تلائمة ملاءمة العسل، ولا قريبًا منه.

والمحكم في ذلك العادة، فإنها تهدم أصولًا، وتبني أصولًا.

وأما الشراب إذا جمع وصفى الحلاوة والبرودة، فمن أنفع شيء للبدن، ومن أكبر أسباب حفظ الصحة، وللأرواح والقوى، والكبد والقلب، عشق شديد له، واستمداد منه وإذا كان فيه الوصفان، حصلت به التغذية، وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء، وإيصاله إليها أتم تنفيذ.

والماء البارد رطب يقمع الحرارة، ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية، ويرد عليه بدل ما تحلل منها، ويرقق الغذاء وينفذه في العروق.

واختلف الأطباء: هل يغذى البدن؟.

على قولين: فأثبتت طائفة التغذية به بناء على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن به، ولا سيما عند شدة الحاجة إليه.

قالوا: وبيسن الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة منها: النمو والاغتذاء والاعتدال، وفي النبات قوة حس تناسبه، ولهذا كان غذاء النبات بالماء، فما ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء، وأن يكون جزءاً من غذائه التام.

قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام، وإنما أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية البتة. قالوا: وأيضًا الطعام إنما يغذى بما فيه من المائية، ولولاها لما حصلت به التغذية. قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات، ولا ريب أن ما كان أقرب إلى مادة الشيء، حصلت به التغذية، فكيف إذا كانت مادته الأصلية.

قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَى أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ﴾[الانبياء:٣٠]، فكيف ننكر حصول التغذية بما هو مادة الحياة عُلى الإطلاق؟.

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرى بالماء البارد، تراجعت إليــه قـواه ونشاطه وحركته، وصبر عن الطعام، وانتفع بالقدر اليسير منــه، ورأينــا العطشــان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام، ولا يحد به القوة والاغتذاء.

ونحن لا ننكر أن الماء ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدن، وإلى حميع الأعضاء، وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به، وإنما ننكر على من سلب قوة التغذية عنـه البتـة، ويكاد قوله عندنا يدخل في إنكار الأمور الوجدانية.

وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به، واحتجت بأمور يرجع حاصلها إلى عدم الاكتفاء به، وأنه لا يقوم الطعام، وأنه لا يزيد فى نمو الأعضاء، ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارة، ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية، فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره، ولطافته ورقته، وتغذية كل شى بحسبه.

وقد شوهد الهواء الرطب البارد اللين اللذيذ يغذى بحسبه، والرائحة الطيبة أ تغذى نوعًا من الغذاء، فتغذية الماء أظهر وأظهر.

والمقصود: أنه إذا كان باردًا، وخالطه ما يحليه كالعسل أو الزبيب، أو التمر أو السكر، كان من أنفع ما يدخل البدن، وحفظ عليه صحته، فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله الله البارد الحلو، والماء الفاتر ينفخ، ويفعل ضدا هذه الأشياء، ولما كان الماء البائت أنفع من الذى يشرب وقت استقائه، قال النبي الله وقد دخل إلى حائط أبى الهيثم بن التيهان: «هَلُ من ماء بات في شندًو؟» فأتره به، فشرب منه، رواه البخارى.

الطن النبوى \_\_\_\_\_\_ الطن النبوى

# ولفظِه: ﴿إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَةَ إِلاًّ كَرَعْنَا﴾(''.

والماء البائت بمنزلة العجين الخمير، والـذى شـرب لوقته بمنزلـة الفطـير، وأيضاً فإن الأجزاء الترابية، والأرضية تفارقه إذا بات.

وقد ذُكِرَ أن النبي ﷺ كان يُسْتَعذَبُ لَهُ الماءُ، ويختار البائت منه.

وقالت عائشة: كان رسول الله ﷺ يُستقى له الماء العذب من بئر السقيا.

والماء الـذى فى القِرَبُ والشِّنَانُ، ألذُّ من الذى يكون فى آنية الفحار والمحار وغيرهما، ولا سيما أسقية الأدم، ولهذا التمس النبى للله ماء بات فى شنة دون غيرها من الأوانى، وفى الماء إذا وضع فى الشِّنانِ وقِرَبِ الأُدَمِ خاصةٍ لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التى يُرشَّحُ منها الماء.

ولهذا كان الماء فى الفخار الذى يرشح ألـذ منـه، وأبـرد فـى الـذى لا يرشـح، فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق، وأشرفهم نفسًا، وأفضلهم هديًا فى كل شى، لقد دلَّ أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم فى القلوب والأبدان، والدنيا والآخرة.

قالت عائشة: كان أحب الشراب إلى رسول الله الله المخلو البارد، وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذب، كمياه العيون والآبار الحلوة، فإنه كنان يُستُعذَبُ له الماء.

ويُحْتَمل أن يريد به الماء الممزوج بالعسل، أو الذي نُقِعَ فيه التمر أو الزبيب. وقد يقال -وهو الأظهر-: يعمهما جميعًا.

#### وقوله في الحديث الصحيح:

(إن كَانْ عندكَ ماءٌ بات في شنة وإلا كَرغنا)، فيه دليل على حواز الكرع، وهو الشرب بالفم من الحوض والمقراة ونحوها، وهذه -والله أعلم- واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى الكرع بالفم، أو قاله مبيناً لحوازه، فإن من الناس من يكرهه، والأطباء تكاد تحرمه.

-771-

DER JES DER GUSKOOFFE SEDESKE EF JESSEGE

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الأشربة (٥٦١٣).

ويقولون: إنه يضر بالمعدة.

وقد روى فى حديث لا أدرى ما حاله عن ابن عمر: أن النبى ﷺ نهانــا أن نشرب على بطوننا وهو الكرع.

ونهانا أن نغترف باليد الواحـــدة وقال: «لاَ يَلُغْ أَحَدُكُـم كَمَـا يَلَـغُ الكَلْبُ، ولاَ يَشْرَبُ باللَّيْلِ مِنْ إناء حتَّى يَخْتَبُوهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مُخَمَّرًا».

وحديث البخاري أصبح من هذا ،وإن صح، فلا تعارض بينهما، إذ لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حيننذ.

فأما إذا شرب منتصبًا بفمه من حوض مرتفع ونحوه ، فـلا فـرق بيـن أن يشرب بيده أو بفمه.

وكان من هديه الشرب قاعدًا، وهذا كان هديه المعتاد، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائمًا أن يستقيء، وصح عنه أنه شرب قائمًا أن يستقيء، وصح عنه أنه شرب قائمًا.

قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي.

وقالت طائفة: بل مبين أن النهى ليس للتحريم، بل للإرشاد وترك الأولى. وقالت طائفة: لا تعارض بينهما أصلاً، فإنه إنما شــرب قائمًا للحاحــة، فإنهُ حاء إلى زمزم، وهم يستقون منها، فاستقى فنــاولوه الدلــو، فشــرب وهــو قــائم

وهذا كان موضع حاجة.

وللشرب قائمًا آفات عديدة منها: أنه لا يحصل به الرِّى التام، ولا يستقر فليَّ المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخشُّ منه أن تبرد حرارتها، ويشوشها، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج.

-777-

THE ONE OF THE ONE OF THE ONE OF THE ONE OF THE OFFICE OFFICE OFFICE OF THE OFFICE OFF

الطب النبوي

The state of the s

### وفي صحيح مسلم(۱):

من حديث أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ يتنفس فى الشراب ثلاثًا، ويقول: ((إنّه أروَى وَأَهْراً وأَبْراً».

الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع: هو الماء، ومعنى تنفسه في الشراب: إبانته القدح عن فيه، وتنفسه خارجه، ثم يعود إلى الشراب.

كما جاء مصرحًا به في الحديث الآخر: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُم فلاَ يَتَنَفَّسُ في القَدَح، ولكِنْ لِيُسِ الإنَاءَ عَنْ فيهِ».

وفي هذا الشرب حكم حمة، وفوائد مهمة، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على مجامعها بقوله: «أووى وأمرأ وأبرأ».

فاروى: أشد ريًا، وأبلغه وأنفعه.

وأبرأ: أفعل من البرء، وهو الشفاء، أى يبرىء من شدة العطش ودانـه لـتردده على المعـدة الملتهبـة دفعـات، فتسـكن الدفعـة الثانيـة مـا عحـزت الأولـى عـن تسكينه، والثالثة ما عحزت الثانية عنه، وأيضًا فإن أسلم لحـرارة المعـدة، وأبقـى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة، ونهلة واحدة.

وأيضًا فإنه لا يَرُوى لمصادفته لحرارة العطش لحظة، ثـم يُقلع عنها، ولِما تُكسر سورتُها وحِدَّتُها، وإن انكسرت لم تبطل بالكليـة بخـلاف كسرها على التمهُّل والتدريج.

وأيضًا فإنه أسلم عاقبةً، وآمن غائلةً من تناول جميع ما يرى دفعة واحدة، فإنه ينحاف منه أن يطفىء الحرارة الغريزية بشدة برده، وكثرة كميته، أو يضعفها فيودى ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد، وإلى أمراض رديئة، خصوصًا في سكان البلاد الحارة، كالحجاز واليمن ونحوهما، أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف، فإن الشرب وهاة واحدة مخوف عليهم جدًا، فإن انحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلها، وفي تلك الأزمنة الحارة.

- 777-

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أحمد في مسنده، كتاب: باقي مسند المكثرين (١٣٢٢٣).

The second contract of the second contract of

وقوله: «وأَهْرَأُ» هو أفعل من مـرىء الطعـام والشـراب فـى بدنـه: إذا دخـلـه، وخالطه بسهولة ولذة ونفع.

ومنه: ﴿فَكُلُوهُ هَنِينًا مَوِينًا﴾[النساء:٤]، هنيئًا في عاقبته، مريئًا في مذاقه. وقيل: معناه أنه أسرع انحدارًا عن المسريء لسهولته وخفته عليه، بخلاف الكثير، فإنه لا يسهل على المريء انحداره.

ومن آفات الشرب نهلة واحدة أنه يخاف منه الشرق بأن ينسد محـرى الشـراب لكترة الوارد عليه، فيغص به، فإذا تنفس رويدًا، ثم شرب، أمن من ذلك.

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحارُّ الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه، فأخرجت الطبيعة عنها، فإذا شَرِبَ مرةً واحدةً، اتفق نزول الماء البارد، وصعود البخار، فيتدافعان ويتعالجان، ومن ذلك يحدث الشرق والغصة، ولا يتهنأ الشارب بالماء، ولا يمرئه، ولا يتم ريَّه.

وقد روى عبد الله بن المبارك، والبيهقى، وغيرهما عن النبى ﷺ: «إذَا شَوِبَ أَحَدُكُمُ فُلْيمَصَّ المَاءَ مَصًّا، ولا يَعْبُ عَبًّا، فإنَّه مِنَ الكُبَادِ»('').

والكُبَادِ - بضم الكاف وتخفيف الباء - هو وجع الكبد، وقد علم بالتحربة أن ورود الماء حملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها، وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها، وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود وكميته.

ولو ورد بالتدريج شيئًا فشيئًا، لم يضاد حرارتها، ولــم يضعفهــا، وهــذا مثالـه صب الماء البارد على القدر، وهي تفور، لا يضرها صبه قليلاً قليلاً.

(۱) الحديث: أخرجه عبد الرزاق في مصنفيه (۲۸/۱۰)، والبيهقي في سننه (٤٦٤/٧) من حديث ابن أبي حسين مرسلاً.

- 4 7 2 -

الطب النبوى

#### وقد روى الترمذي في جامعه(۱):

عنه صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَشْرَبُوا نَفْسًا وَاحَـدًا كَشُـرْبِ البَعيرِ، ولكِن اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَانَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُم وَاحَمَدُوا إِذَا أَنْتُم فَرَغْتُمْ».

وللتسمية فى أول الطعام والشراب، وحمد الله فـى آخـره تــاُثير عجيـب فـى نفعه واستمرائه، ودفع مضرته.

قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعًا، فقد كَمُلَ: إذا ذكر اسم الله فى أوله، وحُمِدَ الله فى أخره، وكُثُرَتْ عليه الأيدى وكان من حل.

### وقد روی مسلم فی صحیحه(۲):

من حديث حابر بن عبد الله، قال: سمعت رســول الله ﷺ يقــول: «غَطُّـوا الإنّاءَ، وأوْكُوا السُّقَاءَ، فإنَّ في السَّنَةَ لَيْلَةً يُنزِلُ فِيهَـا وَبـاءً لاَ يَمُرُ بإنــاء لَيْـسَ عَلَيْهِ غِطَاءً، أو سِقَاء لَيْسَ عَلَيْهِ وكاءً الأوقَقَ فِيهِ ذلِكَ الدَّاء».

وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم، وقـد عرفـه مـن عرفـه مـن عقـلاء الناس بالتجربة.

قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها.

وصح عنه: أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودًا وفي عرض العود عليه من الحكمة، أنه لا ينسى تخميره، بل يعتاده حتى بالعود، وفيه: أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه، فيمر على العود، فيكون العود حسرًا له يمنعه من سقوط فيه.

 <sup>(</sup>١) الحدیث: أخرجه الترمذی فی سننه، كتباب: الأشربة (١٨٨٥)، بلفظ: ((لا تشویوا و احدًا كشرب البعیر ولكن اشربوا مثنی وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الأشربة (٢٠١٤).

الطب النبوي ــــ

in the state of th

وصح عنه: أنه أمر عند إيكاء افناء بذكر اسم الله.

فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان، وإيكاؤه يطرد عنه الهوام، ولذلك أمر بذلك اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين.

# وروى البخارى في صحيحه (۱):

من حديث ابن عباس، أن رسول الله ﷺ «نَهَى عَنْ الشَّربِ مَنْ فِي السُّوبِ مَنْ فِي السُّوبِ مَنْ فِي السُّقَاء».

### وفي هَذا آداب عديدة:

منها: أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة<sup>(٢)</sup> ورائحة كريهة يعاف لأحلها.

ومنها: أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء، فتضرر به.

ومنها: أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به، فيؤذيه.

ومنها: أن الماء ربما كان فيه قذاة أو غيرها لا يراها عند الشرب، فتلج حوفه.

ومنها: أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواء، فيضيق عن أخــــ خظه مـن الماء، أو يزاحمه، أو يؤذيه، ولغير ذلك من الحكم.

فإن قيل: فما تصنعون بما في حامع الترمذي (٢): أن رسول الله على دعا بإداوة يوم أحد.

فقال: ((اخَنَتْ فَمَ الإِدَاوُقِي)، ثم شرب منها من فيها؟.

قلنا: نكتفى فيه بقول الترمذى: هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد اللـه بـن عمر العمرى يضعف من قبل حفظه، ولا أدرى سمع من عيسى أو لا. انتهى. يريد عيسى بن عبد الله الذى رواه عنه، عن رجل من الأنصار.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأشربة (٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) الزهومة: الريح المنتنة، الريح الكريهة، انظر: القاموس المحيط، لسان العرب، مادة: [زهم].

<sup>(</sup>٣) الحديث: أحرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأشربة (٣٧٢١).

الطب النبوي

AND CAROCKEO DE CONTRACTOR DE

# وفی سنن ابی داود (۱):

من حديث أبى سعيد الحدرى، قال: ((نَهى رَسُولَ اللهِ عَلَى عن الشُّرب مِنْ لُلْمَةِ (٢٠ القَدَح، وأن ينفُخ في الشراب) وهذا من الآداب التي تتم بها مصلحة الشارب، فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد:

أحدها: أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يحتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح.

الثانى: أنه ربما شوَّش على الشارب، ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة. الثالث: أن الوسخ والزهومة تجتمع فى الثلمة، ولا يصل إليها الغسل، كما يصل إلى الجانب الصحيح.

الرابع: أن الثلمة محل العيب في القدح، وهي أردأ مكان فيه، فينبغي تحنبه، وقصد الحانب الصحيح، فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه ورأى بعض السلف رجلاً يشترى حاجة رديقة، فقال: لا تفعل أما علمت أن الله نزع البركة من كل ردىء.

الخامس: أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب، ولغير هذه من المفاسد.

وأما النفخ في الشواب، فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا سيما إن كان متغير الفم.

قال: «نَهَى رَسُول اللَّه ﷺ أَنْ يُتَنَفَّسَ في الإنَّاءِ، أَو يُنْفَخَ فِيْهَ».

(١) الحديث: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأشربة (٣٧٢٢).

(٢) التُّلْمَةُ: فُرجةٌ في الإناء، انظر: القاموس المحيط، مادة: [تُـلُّمَ].

(٣) الحديث: أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: الأشربة (١٨٨٨).

الطب النبوي \_\_\_

قيل: نقابله بالقبول والتسليم، ولا معارضة بينه وبين الأول، فإن معناه أنه كان يتنفس فى شربه ثلاثًا، وذكر الإناء لأنه آلة الشرب، وهذا كما حاء فى الحديث الصحيح: أن إبراهيم ابن رسول الله تلكي مات فى الثدى، أى: فى مدة الرضاع.

وكان صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن خالصًا تارة ومشوبًا بالماء أخرى.

وفى شرب اللبن الحلو فى تلك البلاد الحارة خالصًا ومشوبًا نفع عظيم فى حفظ الصحة، وترطيب البدن، ورى الكبد، ولا سيما اللبسن المذى ترعى دوابه الشيح والقيسوم والخزامى وما أشبهها، فإن لبنها غذاء مع الأغذية، وشراب مع الأشربة، ودواء مع الأدوية.

### وفي جامع الترمذي(٢):

عنه صلى الله عليه وسلم: ((إذَا أَكُلَ أَحَدُكُم طَعَامًا فَلْيُقُلْ: اللَّهُــمَّ بَـارِكْ لَنـا فِيـهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وإذَا سُقِي لَبَنا فَلْيَقُل: اللَّهمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وزِدْنَا مِنْهُ، فإنَّهُ لَيْــسَ شَيْءٌ يُجزِيءُ مِنَ الطَّعَامِ والشَّرابِ إلاَّ اللَّبَنِ». قال الترمذي: هذَا حديث حسن. وثبت في صحيح مسلم<sup>(٣)</sup>:

أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول الليل، ويشربه إذا أصبح يومه ذلـك والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الاعرى، والغد إلى العصر، فإن بقي منه شــيء سقاه الخادم، أو أمر به فصب.

وهذا النبيذ: هو ما يطرح فيه تمر يحليه، وهو يدخل في الغذاء والشراب وله نفع عظيم في زيادة القوة، وحفظ الصحة، ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفًا مــن تغيره إلى الإسكار.

<sup>(</sup>۱) الحديث: ذكره البخاري في صحيحه، كتاب: الأشربة (٦٣١ه)، وذكره مسلم في صحيحه، كتاب: الأشربة (٢٠٢٨).

 <sup>(</sup>۲) الحديث: أخرجه الترمذّى، كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا أكل طعامًا (٣٤٥٥)، من حديث ابن عباس فريخه، وقال: هذا حديث حسن.

 <sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب: الأشربة، باب: إباحة النيذ الذي لم يشتد (٢٠٠٤).
 ٣٦٠-

الطب النبوى

#### فصل

# فى تدبيره لأمر الملبس

وكان من أتم الهدى، وأنفعه للبدن، وأخفه عليه، وأيسره لبسًا وخلعًا، وكان أكثر لبسه الأردية والأزر، وهي أخف على البدن من غيرها، وكان يلبس القميص، بل كان أحب الثياب إليه.

وكان هديه في لبسه لما يلبسه أنفع شيء للبدن، فإنه لم يكن يطبل أكمامه، ويوسعها، بل كانت كم قميصه إلى الرسغ لا يحاوز البد، فتشق على لابسها، وتمنعه خفة الحركة والبطش، ولا تقصر عن هذه، فتبرز للحر والبرد، وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتحاوز الكعبين، فيؤذى الماشى ويؤوده، ويجعله كالمقيد، ولم يقصر عن عضلة ساقيه فتنكشف ويتأذى بالحر والبرد، ولم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذى الرأس حملها ويضعفه ويجعله عرضة للضعف والآفات، كما يشاهد من حال أصحابها، ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد، بل وسطًا بين ذلك، وكان يدخلها تحت حنكه.

#### وفّى ذلكُ فوائد عديدة:

فإنها تقى العنق الحر والبرد، وهو أثبت لها، ولا سيما عند ركوب الخيـل والإبـل، والكر والفر، وكثير من الناس اتخـذ الكلاليب عوضًا عن الحنك، ويا بعد ما بينهما في النفع والزينة، وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ صحة البدن وقوته، وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن.

وكان يلبس الخفاف في السفر دائما، أو أغلب أحواله لحاجمة الرحلين إلى ما يقيهما من الحر والبرد، وفي الحضر أحيانًا.

وكان أحب ألوان الثياب إليه: البياض، والحبرة، وهى البرود المحبرة، ولـــم يكن من هديه لبس الأحمر، ولا الأسود، ولا المصبغ، ولا المصقول.

وأما الحلة الحمراء التى لبسها: فهى الرداء اليمانى الذى فيه سواد وحمرة وبياض كالحلة الخضراء، فقد لبس هذه وهذه، وقد تقدم تقريس ذلك، وتغليظ من زعم أنه لبس الأحمر القانى بما فيه كفاية.

### فصل

SAIC TECTEOROGE MOTEC. MACRICA

# فى تدبيره لأمر المسكن

لما علم صلى الله عليه وسلم أنه على ظهر سير، وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدة عمره، ثم ينتقل عنها إلى الآخرة، لم يكن من هديه وهدى أصحابه، ومن تبعه الاعتناء بالمساكن وتشييدها وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها، بل كانت من أحسن منازل المسافر تقى الحر والبرد، وتستر عن العيون، وتمنع من ولوج الدواب، ولا ينخاف سقوطها لفرط ثقلها، ولا تعشش فيها الهوام لسعتها ولا تعتور عليها الأهوية والريخ المؤذية لارتفاعها، وليست تحت الأرض فتؤذى ساكنها، ولا في غاية الارتفاع عليها، بل وسط، وتلك أعدل المساكن وانفعها، وأقلها حرًا وبردًا، ولا تضيق عن سكنها، فينحصر، ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة، فتأوى الهوام في خلوها، ولم يكن فيها كنف تؤذى ساكنها برائحتها، بل رائحتها من أطيب الروائح لأنه كان يحب الطيب، ولم ولا يزال عنده، وريحه هو من أطيب الرائحة، وعرقه من أطيب الطيب، ولم يكن في المدار كنيف تظهر رائحته، ولا ريب أن هذه من أطيب المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن، وحفظ صحته.

#### فصل

# في تدبيره لأمر النوم واليقظة

من تدبَّر نومه ويقظته صلى الله عليه وسلم، وحده أعدل نـوم، وأنفعه للبـدن والأعضاء والقوى، فإنه كان ينام أول الليل، ويستيقظ فـى أول النصـف الشانى، فيقوم ويستاك، ويتوضأ ويصلى ما كتب الله له، فيأخذ البدن والأعضاء، والقوى حظها من النوم والراحة، وحظها من الرياضة مع وفور الحر، وهذا غايـة صـلاح القلب والبدن، والدنيا والآخرة.

ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه، وكان يفعله على أكمل الوجوه، فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقه الأيمن، ذاكرًا الله حتى تغلبه عيناه، غير ممتلىء البدن من الطعام والشراب، ولا مباشر بحنبه الأرض، ولا متخذ للفرش المرتفعة، بل له ضجاع من أدم حشوه ليف، وكان يضطجع على الوسادة، ويضع يده تحت خده أحبانًا.

# ونحن نذكر فصلاً في النوم والنافع منه والضار، فنقول:

طبيعي، وغير طبيعي.

فالطبيعي: إمساك القوى النفسانية عن أفعالها، وهمى قوى الحس والحركة الإرادية، ومتى أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخى، واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظة فيي الدماغ الذي هو مبدأ هذه القوى، فيتحدر ويسترخى، وذلك النوم الطبيعي.

وأما النوم غير الطبيعى: فيكون لعرض أو مرض، وذلك بأن تستولى الرطوبات على الدماغ استيلاء لا تقدر اليقظة على تفريقها، أو تصعد أبخرة رطبة كثيرة كما يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشراب، فتثقل الدماغ وترخيه، فيتخدر، ويقع إمساك القوى النفسانية عن أفعالها، فيكون النوم.

#### وللنوم فائدتان جليلتان:

إحداهما: سكون الحوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب، فيريح الحواس من نصب اليقظة، ويزيل الإعياء والكلال.

والثانية: هضم الغذاء، ونضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية فـى وقـت النـوم تغور إلى باطن البدن، فتعين على ذلك، ولهذا يــبرد ظـاهره ويحتــاج النــاتم إلـى فضل دئار.

وأنفع النوم: أن ينام على الشق الأيمن، ليستقر الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقرارًا حسنًا، فإن المعدة أميل إلى الحانب الإيسر قليلًا، ثم يتحول إلى الشق الايسر قليلًا ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد، ثم يستقر نومه على الحانب الأيمن، ليكون الغذاء أسرع انحدارًا عن المعدة، فيكون النوم على الحانب الأيمن بداءة نومه ونهايته، وكثرة النوم على الحانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه، فتنصب إليه المواد.

وأردأ النوم على الظهر، ولا يضر الاستلقاء عليه للراحـة مـن غـير نـوم، وأردأ منه أن ينام منبطحًا على وحهه.

# وفي المسند وسنن ابن ماجهٌ (١):

عن أبى أمامة قال: مر النبى ﷺ على رجل نــائم فـى المســجد منبطــع علــى وجهه، فضربه برجله، وقال: «قُمْ وَاقَعُدْ، فإنّها نُومَةٌ جَهّنُـمِيّة».

قال أبقراط فى كتاب التقدمة: وأما نـوم المريـض علـى بطنـه مـن غـير أن كا يكون عادته فى صحته حرت بذلك، فذلك يدل على اختلاط عقل، وعلـى ألـم كى فى نواحى البطن.

قال الشواح لكتابه: لأنه خالف العادة الحيدة إلى هيئة رديئة من غـير سـبب و ظاهر ولا باطن.

(١) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الأدب (٣٧٢٥).

-Y £ Y-

MACIFOCIFICATION OF THE CITACIFICATION OF THE CORRESPONDING THE CO

والنوم المعتدل، ممكن للقوى الطبيعية من أفعالهما، مريح للقوة النفسانية، والمكثر من جوهر حاملها، حتى إنه ربما عاد بإرخاته مانعًا من تحلل الأرواح.

ونوم النهار ردىء، يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللـون، ويورث الطحال، ويرخى العصب، ويكسل، ويضعف الشهوة إلا فى الصيف وقت الهاجرة، وأردؤه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر.

ورأى عبد الله بن عباس ابنًا له نائمًا نومة الصبحة.

فقال له: قُمْ، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟.

#### وقيل نوم النهار ثلاثة:

حلق، وحرق، وحمق.

فالخلق: نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله ﷺ.

والحرق: نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة.

والحمق: نومة العصر.

قال بعض السلف: مَنْ نام بعد العصر، فاختلس عقله، فلا يلومن إلا نفسه. وقال الشاعر:

أَلاَ إِنَّ نَوْمَـاتِ الصُّحَى تُـوَرِثُ الفَسَى ﴿ خَسَالاً وِنَوْمَسَاتُ العُصَــيْرِ جُنُـــونْ

ونوم الصبحة: يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهـو وقت قسـمة الأرزاق، فنومه حرمـان إلا لعـارض أو ضـرورة، وهـو مضـر حـدًا بالبدن لإرخائه البدن، وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحــدث تكسرًا وعيًا وضعفًا.

وإن كان قُبُلَ التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعـدة بشـيء، فذلـك الـداء العضال المولد لأنواع من الأدواء.

والنوم في الشمس: يثير الداء الدفين، ونوم الإنسان بعضه في الشمس و وبعضه في الظل رديء.

-727-

الطب النبوي ــ

### وقد روی ابو داود فی سننه(۱):

من حديث أبى هريرة، قال: قال رسول الله على الله المؤلفة الله المؤلفة أحَدُكُم فى الشَّمس فَقَلَصَ عنه الظَّلُ فَلَيْقُمْ». ويَعْضُهُ فى الظَّلُ فَلَيْقُمْ». ويَعْضُهُ فى الطَّلُ فَلَيْقُمْ». ووفى سنن ابن ماجه:

وغيره من حديث بريدة بن الحصيب: «أنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَقَعُدُ ا الرَّجُلُ بَين الظّلِّ والشَمْسِ»(٢).

وهذا تنبيه على منع النوم بينهما.

#### وفي الصحيحين (٣):

عن البراء بن عازب، أن رسول الله على قال: «إذا أتيت مَضْجَعَكَ فَتَوَصَّا وَصُوءَكَ للصَّلاةِ، ثُمَّ اصْطُجعَ عَلَى شِقَكَ الأَيْمَن، ثُمْ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَاتُ ظَهْرِي نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَاتُ ظَهْرِي نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَغَبَّةً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ، إِلاَّ إِلَيْكَ، وَمَنْتَ بِكِتَابِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ وَاجْعَلَهُنَّ آخِرَ كَلاَمِكَ، فَإِنْ مِتَ عَنْ إِلَيْكَ، مِتَ عَلَى الفِطْرَقِ. أَرْسَلْتَ وَاجْعَلَهُنَّ آخِرَ كَلاَمِكَ، فَإِنْ مِتَ عَلَى الفِطْرَقِ.

# وفي صحيح البخاري(''):

عن عائشة أن رسول الله ﷺ، كان إذا صلى ركعتى الفحــر -يعنــى سنتها- ﴿ اصطحع على شقه الأيمن.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأدب (٤٨٢١).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الأدب (٣٧٢٢).

 <sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب:الوضوء (٧٤٧)، ومسلم، كتباب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.

<sup>(</sup>٤) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الأذان (٦٢٦).

الطب النبوي

القلب مستقره من الحانب الأيسر، وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله فى نومه، بخلاف قراره فى النوم على اليسار، فإنه مستقره فيحصل بذلك الدعة التامة، فيستغرق الإنسان فى نومه، ويستثقل فيفوته مصالح دينه ودنياه.

ولما كان النائم بمنزلة الميت، والنوم أحمو الموت - ولهذا يستحيل على الحي الذي لا يموت، واهل الجنة لا ينامون فيها - كان النائم محتاجًا إلى مَنْ يحرس نفسه، ويحفظها مما يعرض لها من الأفات، ويحرس بدنه أيضًا من طوارق الآفات، وكان ربه وفاطره تعالى هو المتولى لذلك وحده.

علم النبى على النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء، والرغبة والرهبة، ليستدعى بها كمال حفظ الله له، وحراسته لنفسه وبدنه، وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكر الإيمان، وينام عليه ويجعل التكلم به آخر كلامه، فإنه ربما توفاه الله في منامه، فإذا كان الإيمان آخر كلامه دخل الجنة، فتضمن هذا الهدى في المنام مصالح القلب والبدن، والروح في النوم واليقظة، والدنيا والآخرة، فصلوات الله وسلامه على من نالت به أمته كل خير.

وتوجيه وجهه إليه يتضمن إقباله بالكلية على ربه، وإخـــلاص القصـــد والإرادة ﴿ له، وإقراره بالخضوع والذل والانقياد.

قال تعالى: ﴿فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِي﴾[آل عمران: ٢٠]. وذكر الوجه إذ هو أشرف مافى الإنسان، ومجمع الحواس، وأيضاً ففيه معنى التوجه والقصد من قوله:

استغفيرُ اللَّـه ذَلْبَـا كَسْتُ مُخْصِيهُ رَبُ العِبَـادِ إِلَيْـه الوَجْـهُ والعَمَــلُ وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه، وذلك يوجب سكون القلب وطمأنينته، والرضى بما يقضيه ويختاره لـه مما يحبه ويرضاه، والتفويض من أشرف مقامات العبودية، ولا علة فيه، وهو من مقامات الخاصة خلافًـا لزاعمـى خلاف ذلك.

والجاء الظهر اليه سبحانه، يتضمن قوة الاعتماد عليه، والثقة بــه، والسكون إليه والتوكل عليه، فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق، لم يخف السقوط. ولما كان للقلب قوتان:

قوة الطلب: وهي الرغبة، وقوة الهرب: وهي الرهبة.

وكان العبد طالبًا لمصالحه، هاربًا من مضاره، حمع الأمرين في هذا التفويض والتوجه.

فقال: رغبة ورهبة إليك، ثم أثنى على ربه، بأنه لا ملجأ للعبد سواه، ولا منجا له منه غيره، فهو الذى يلجأ إليه العبــد لينجيـه مـن نفســه، كمــا فـى الحديـث الآخــر: «أعُوذُ برصَاكَ مِنْ سَحَطِك، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتك، وأعُوذُ بكَ مِنْكَ»(''.

فهو سبحانه الذي يعيذ عبده وينجيه من بأس الذي هو بمشيئته وقدرته، فمنه البلاء ومنه الإعانة، ومنه ما يطلب النحاة منه، وإليه الالتجاء في النجاة، فهو الذي يلحأ إليه في أن ينجى مما منه، ويستعاذ به مما منه، فهو رب كل شيء، ولا يكون شيء إلا بمشيئته: ﴿وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرُ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَ هُوَ الأَنهُ اللّهُ بِضُرُ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَ هُوَ الأَنهُ اللهُ بِعَمْ مَنْ اللّهُ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ الذي هو ملاك النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، فهذا هديه في نومه.

لَوْ لَسَمْ يَقُسَل إنَّسَى رَسُسولُ لكساً نَ شَسَاهِدُ فِسَى هَدْبِسَهِ يَنْطِسَنُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ فَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَ

فكان يستيقظ إذا صاح الصارخ وهو الديك، فيحمد الله تعالى ويكبره، ويهلله ويدعوه، ثم يستاك، ثم يقوم إلى وضوئه، ثم يقف للصلاة بين يدى رب، مناجيًا له بكرمه، مثنيًا عليه، راجيًا له، راغبًا راهبًا، فأى حفظ لصحة القلب والبدن والروح والقوى، والنعيم الدنيا والأخرة فوق هذا.

 (١) الحدیث: أخرجه مسلم، كتاب: الصلاة (٤٨٦)، وزاد فیه: ((لا أحصى ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك)).

-F2Y-레스아레스아레스아테스아테스아테스아테스아테스아테스아테스아테스

# وأما تدبير الحركة والسكون، وهو الرياضة:

فنذكر منها فصلاً يعلم منه مطابقة هديه في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبها، فنقول:

A PORTOGROOMOCHIO CA CANADA CA

من المعلوم إفتقار البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب، ولا يصير الغذاء بجملته جزءًا من البدن، بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ما، إذا كثرت على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية، فبضر بكميته بأن يسد ويثقل البدن، ويوجب أمراض الاحتباس، وإن استفرغ تأذى البدن بالأدوية، لأن أكثرها سمية، ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به، ويضر بكيفيته، بأن يسخن بنفسه، أو بالعفن، أو يبرد بنفسه، أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه.

وسُدَدُ الفضلات لا محال ضارة تركت، أو استفرغت.

والحركة أقوى الأسباب في منع تولدها، فإنها تسخن الأعضاء، وتسيل فضلاتها، فلا تجتمع على طول الزمان، وتعود البدن الخفة والنشاط، وتجعله قابلاً للغذاء، وتصلب المفاصل، وتقوى الأوتار والرباطات.

وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل منها في وقته، وكان باقي التدبير صواباً.

ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء، وكمال الهضم، والرياضة المعتدلة هي التي تحمر فيها البشرة، وتربو ويتندى بها البدن.

وأما التي يلزمها سيلان العرق فمرطة (١)، وأى عضو كثرت رياضته قوى، وخصوصاً على نوع تلك الرياضة، بل كل قوة فهذا شأنها، فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته، ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة، ولكل عضو رياضة تخصه، فللصدر القراءة، فليبتدىء فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج، رياضة السمع بسمع الأصوات، والكلام بالتدريج، فينتقل من الأخف إلى الأثقل، وكذلك رياضة البصر، وكذلك رياضة البصر، وكذلك رياضة المشيء بالتدريج شيئًا فشيئًا.

(١) فمرطة: مرط: أسرع، انظر: القاموس المديط، مادة: [مرط].

-Y 5 V-

وأما ركوب الخيل، ورمى النشاب، والصراع، والمسابقة على الأقدام، فرياضة للبدن كله، وهى قالعة لأمراض مزمنة، كالجدام والاستسقاء، والقولنج. ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب، والفرح والسرور، والصبر والثبات، والإقدام والسماحة، وفعل الخير، ونحو ذلك مما ترتاض به النفوس.

anagan terminik a sinchan yar adar 2000 araba terminik a sinchan di sinchan di sinchan di sinchan di sinchan d Tanan di Tanan di

ومن أعظم رياضتها: الصبر والحب، والشجاعة والإحسان، فلا تزال ترتــاض بذلك شيئًا فشيئًا، حتى تصير لها هذه الصفات هيئات راسخة، وملكات ثابتة.

وأنت إذا تأملت هديه صلى الله عليه وسلم في ذلـك، وحدتـه أكمـل هـدى حافظًا للصحة والقوى، ونافعًا في المعاش والمعاد.

ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن، وإذا به أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع شيء له سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان، وسعادة الدنيا والآخرة، وكذلك قيام الليل من انفع أسباب حفظ الصحة، ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب.

### كما في الصحيحين(١١):

عن النبى ﷺ، أنه قال: «يَعْقِلُهُ الشَيْطَانُ عَلَى قَافِية رَأْسِ أَحدِكُمْ إِذَا هُـوَ نَـامُ ثَلاثُ عُقَدِ يَضْرِبُ عَلَى كُلِ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارَقَدْ، فَإِنْ هُو استيقَظَ، فَذَكَرَ اللَّه انحَلَتْ عُقدةٌ، فَإِنْ تَوَضَأَ، انحَلتْ عُقْدةٌ ثَانِيـةٌ، فَإِنْ صَلَـى انحَلَـتُ عُقَدُهُ كُلُهَا، فأصبحَ نَشيطًا طَيَّبَ النَفسِ، وإلاَّ أصبَحَ خَبيثَ النفس كَسلاني،

وفى الصوم الشرعى من أسباب الصحة ورياضة البــدن والنفس مــا لا يدفعــه صحيح الفطرة.

وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من اعظم أسباب القوة، وحفظ الصحــة، وصلابة القلب والبدن، ودفع فضلاتها، وزوال الهم والغم

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الحمعة (۱۱٤۲)، ومسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصدها (۷۷٦).

ـ الطب النبوى

والحزن، فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب، وكذلك الحج، وفعل المناسك، وكذلك المسابقة على الخيل، وبالنصال، والمشى فى الحواتج، وإلى الإخوان، وقضاء حقوقهم، وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم والمشى إلى المساجد للجمعات والحماعات، وحركة الوضوء والاغتسال، وغير ذلك. وهذا أقل ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحة، ودفع الفضلات، وأما ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة، ودفع شرورهما، فأمر وراء ذلك. فعلمت أن هديه فوق كل هدى فى طب الأبدان والقلوب، وحفظ صحتها، ودفع أسقامهما، ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده، بالله التوفيق.

# فصل

## الجماع والباه

أما الجماع والباه: فكان هديه فيه أكمل هدى، بحفظ به الصحـة، وتتـم بـه اللذة وسرور النفس، ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها.

# فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة امور هي مقاصده الأصلية:

أحدها: حفظ النسل، ودوام النوع إلى إن تتكامل العدة التى قدر الله بروزهـا إلى هذا العالم.

الثانى: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بحملة البدن.

الثالث: قضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة، وهذه وحدها هــى الفـائدة التى فى الجنة إذ لا تناسل هناك، ولا احتقان يستفرغه الإنزال.

وفضلاء الأطباء: يرون أن الحماع من أحد أسباب حفظ الصحة.

قال جالينوس: الغالب على جوهر المنى النار والهواء، ومزاجه حـــار رطب، لأن كونه من الدم الصافى الذى تغتذى به الأعضاء الأصلية، وإذا ثبت فضل المنسى، فاعلم أنه لا ينبغى إخراجه إلا فى طلب النسل، أو إخراج المحتقن منه، فإنــه إذا دام احتقانه، أحدث أمراضًا رديئة، منها: الوسواس، والحنون، والصرع، وغير ذلك.

وقد يبرىء استعماله من هذه الأمراض كثيرًا، فإنه إذا طال احتباسه، فسد واستحال إلى كيفية سمية توجب أمراضًا رديئة كما ذكرنا، ولذلك تدفعه الطبيعة بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جماع.

وقال بعض السلف: ينبغى للرحل أن يتعاهد من نفسه ثلاثًا:

أن لا يدع المشى، فإن احتاج إليه يومًا قدر عليه، وينبغى أن لا يدع الأكل، فإن أمعاءه تضيق، وينبغى أن لايدع الحماع، فإن البئر إذا لم تنزح، ذهب ماؤها.

وقال محمد بن زكريا: من ترك الجماع مدة طويلة، ضعفت قوى أعصابه، وانسدت مجاريها، وتقلص ذكره. الماب النبوى بالاركان بالاركان

قال: ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف، فبردت أبدانهم، وعسرت حركاتهم ووقعت عليه كآبة بلا سبب، وقلت شهواتهم وهضهم، انتهى.

ومن منافعه: غض البصر، وكف النفس، والقدرة على العفة عن الحرام، وتحصيل ذلك للمرأة، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه، وينفع المرأة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه.

ويقول: «خُبِّبَ إلى مِنْ دُنيَاكُمْ: النَّسَاءُ والطَّيبُ».

وفى كتاب الزهد للإمام أحمد فى هذا الحديث: زيادة لطيفة، وهى: أصبر عن الطعام والشراب، ولا أصبر عنهن.

وحث على التزويج أُمَّتُه فقال: ﴿ تَزَوَّجُوا فِإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَمْمِ ۗ (١).

وقال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء.

وقال: «إِنِّي أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَأَنَامُ وَأَقُومُ، وأصُومُ وأَفْطِر، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتَى فَلَيْسَ مِنِّي»('')

وقال: «يَا مَعْشَرَ الشباب من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَــَّزَوَّجْ، فإنَّــهُ أَغَـضُّ لِلبَصَر، وَأَحْفَظَ لِلفَرَج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْه بِالصَوْم، فإنَّهُ لَهُ وِجَاءً»<sup>(٢)</sup>. ولما تزوج حابر ثيبًا قال له: «هلاً بِكْرًا تُلاعِبُهَا وتُلاَعِبُكَ»<sup>(٤)</sup>.

وروی ابن ماجهٔ فی سننه<sup>(°)</sup>:

من حديث أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّه طَاهرًا مطهرًا، فليتزوج الحَرَائِر».

<sup>(</sup>١) جزء من حديث: أخرجه أبو داود، كتاب: النكاح (٢٠٥٠)، وابن ماجه كتاب النكاح (١٨٤٦).

<sup>(</sup>۲) جزء من حدیث: أخرجه البخاری، کتاب: النکاح (۵۰۲۳).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: النكاح (٢٦،٥)، بلفظ: ((وأحصن للفرج)).

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث: أخرجه البخارى، كتاب: النكاح (٢٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) الحديث: أخرجه ابن ماجه كتاب: النكاح (١٨٦٢).

#### وفي سننه ايضا(١):

من حديث ابن عباس يرفعه، قال: «لَمْ نَوَ للمُتخابينْ مِثلَ النكاح». وفي صحيح مسلم(۲):

من حديث عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ عَاعُمُ وَخَيْرُ مَتاع الدُنيَا المرأةُ الصالحةُ».

Anadoriae (1907) (1915) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906) (1906)

وكان صلى الله عليه وسلم يحرض أمته على نكاح الأبكار الحسان، ذوات الدين. وفي سنن النسائي(۲):

عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ: أي النساء حير؟.

قال: «التي تُسيرُهُ إِذَا نَظَرْ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمرْ، ولا تُخَالِفهُ فِيمَا يَكُرهُ فِي نَفْسِهَا ومَالِه». وفي الصحيحين (١):

عنه، عن النبي على قل قال: «تُنكُّحُ المرأة لِمَالِهَا، وَحَسبها ولِجَمالِهَا، ولِدينِهَا، فَأَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، وَتَرِبَتْ يَداكَ».

وكان يحث على نكاح الولود، ويَكره المرأةَ التي لا تلد.

### کما فی سنن ابی داود<sup>(°)</sup>:

عن معقل بن يسار، أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وحمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟.

قال: ((لا))، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة.

فقال: «تَزوَّجُو الوَدُودَ الوَلُودَ، فإنَّى مُكَاثِرٌ بِكُمَ».

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه ابن ماجه كتاب: النكاح (١٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الرضاع (١٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه النسائي، كتاب: النكاح (٣٢٣١).

<sup>(</sup>٤) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: النكاح (٥٠٩٠)، ومسلم كتاب الرضاع (١٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) الحديث: أحرَجه أبو داود، كتاب: النكاح (٢٠٥٠).

- الطب النبوي

#### وفي الترمذي(١) عنه مرفوعا:

«أَربَعٌ مِنْ سُننِ الموسلينَ: النَّكَاحُ، والسَّوَاكُ، والتَعَطُّرُ، والحِنَاءُ» رُوىَ في الحامع بالنون والياء.

وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول: الصواب: أنه الختان، وسقطت النون من الحاشية، وكذلك رواه المحاملي عن شيخ أبي عيسي الترمذي.

ومما ينبغي تقديمه على الحماع ملاعبة المرأة، وتَقْبيلهَا، ومصُّ لسانها، وكان رسول الله ﷺ يلاعِب أهله، ويقبلها.

### وروی ابو داود فی سننه(۲):

أنه صلى الله عليه وسلم كان يُقبلُ عائشةً، وَيَمُصُ لسانها.

ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن المواقعة قبل الملاعبة. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جمامع نساءه كلهن بغُسلٍ واحمد، وربما اغتسل عند كل واحدة منهن.

وروى مسلم في صحيحه(٢): عن انس، أن النبي ﷺ، كان يطوف على نسائه بغسل واحدٍ.

## وروی ابو داود فی سننه('')؛

عن أبى رافع مولى رسول الله ﷺ، أن رسول الله ﷺ طاف على نسانة فــــ ليلة، فاغتسل عند كل امرأة منهم غسلاً.

فقلت: يا رسول الله لو اغتسلت غسلاً واحدًا،

فقال: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْهِرُ وأَطْيِبُ».

وشُرِعَ للمُحَامع إذا أراد العَودَ قبل الغسل الوضوء بين الحماعين.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: النكاح (١٠٨٠)، وقال أبو عيسى: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الصوم (٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الحيض (٣٠٩). (٤) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الطهارة (٢١٩).

الطب النبوي ــــ

## وكما روى مسلم في صحيحه(١):

من حديث أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتُوضَا ﴾.

MANUSCRICORDOROGROUNDOROGROUNDOROGROUND

وفى الغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط، وطيب النفس، وإخلاف بعض ما تحلل بالحماع، وكمال الطهر والنظافة، واحتماع الحار الغريزى إلى داخل البدن بعد انتشاره بالحماع، وحصول النظافة التى يحبها الله، ويبغض خلافها ما هو من أحسن التدبير فى الجماع، وحفظ الصحة والقوى فيه.

#### وأنفع الجماع:

ماحصل بعد الهضم، وعند اعتدال البدن في حرة وبرده، ويبوسته ورطوبته، وخلائه وامتلائه.

وضَررُه عند امتلاء البدن أسهل وأقل من ضـرره عنـد خلـوه، كذلـك ضـرره عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة، وعند حرارته أقل منه عند برودته.

وإنما ينبغى أن يجامع إذا اشتدت الشهوة، وحصل الانتشار التام الـــذى ليــس عن تكلف ولا فكر في صورة، ولا نظر متتابع .

ولا ينبغى أن يستدعى شهوة الحماع ويتكلفها، ويحمل نفسه عليها، وليبادر إليه إذا هاجت به كثرة المني، واشتد شبقه.

وليحذر حماع العجوز والصغيرة التي لا يوطأ مثلها، والتي لاشهوة لها، والمريضة، والقبيحة المنظر، والبغيضة، فوطء هؤلاء يوهن القوى، ويُضْعِفُ الحماع بالخاصية.

وغلط من قال من الأطباء: إن حماع النيب أنفع من حماع البكر وأحفظ للصحة، وهذا من القياس الفاسد، وحتى ربما حذر منه بعضهم، وهنو مخالف للما عليه عقلاء الناس، ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة.

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الحيض (٣٠٨).

TO THE CHECKING CHECKING CHECKING CHECKING CHECKING

وفى حماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين محامعها، وامتلاء قلبها من محبته، وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره، وما ليس للثيب. وقد قال النبي على لجابر: «هَلا تُزَرْجتُ بكرًا».

وقد جعل الله سبحانه من كمال نساء أهل الجنة من الحور العيس، أنهمن لـم

يطمثهن أحد قبل من جُولنَ لَه من أهل الجنة. وقالت عائشة للنبى ﷺ: أرأيت لو مررت بشجرة قد أرتبع فيها، وشجرة لم يرتع فيها ففى أيهما كنت ترتع بعيرك؟.

قال: «فِي التِي لَمْ يُوتَعَ فِيْهَا»(١). تريد أنه لم يأخذ بكرًا غيرها.

وحماع المرأة المحبوبة في النفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه للمني.

وجماع البغيضة يُعجِلُ البدن، يوهن القوى مع قلة استفراغه، وجماع الحائض حرام طبعًا وشرعًا، فإنه مضر حدًا، والأطباء قاطبة تحذر منه.

وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة، مستفرشًا لها بعد الملاعبة، والقُبْلَةَ وبهذا سميت المرأة فراشًا.

كما قال صلى الله عليه وسلم: «الوَلَدُ لِلْفراشِ»(٢)، وهذا من تمام قوامية الرحل على المرأة.

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ الرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ ﴾ [الساء: ٢٤].

وكما قيل:

إِذَا رُمُنُهَا كَانَتْ فِرَاشًا يُقِلَنَى وَعِنْدَ فُواغِيى خَادِمْ يَتَملَىنُ وقد قال تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِلَاسٌ لَهُنَّ إِرَالِمَرة، ١٨٧٤، وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال، فإن فراش الرجل لباس له، وكذلك لحاف المرأة لباس لها، فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من هذه الآية، وبه يحسن موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر وفيه وجه آخر، وهو أنها تنعطف عليه أحيانًا، فتكون عليه كاللباس.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: النكاح (٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث: أخرجه البخاري، كتاب: البيوع (٣٠٥٣).

#### قال الشاعر:

إذًا مَسا الصَّجيعُ تُنسى جِيدُهِ تَنسَتْ فَكَانتْ عَلَيهِ لِباسَا وَأَردَا أَشْكاله أَن تعلوه المرأة، ويجامعها على ظهره، وهو خلاف الشكل الطبيعى الذي طبع الله عليه الرجل والمرأة، بل نوع الذكر والأنثى وفيه من المفاسد، أن المنى ينعسر خروجه كله، فربما بقى في العضو منه فيتعفن ويفسد فيضر.

CONTROL OF CONTROL OF

وأيضًا: فربما سال إلى الذكر رطوبات من الفرج.

وأيضًا: فإن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واحتماعه فيه، وانضمامه عليه لتحليق الولد.

وأيضًا: فإن المرأة مفعول بها طبعًا وشرعًا، وإذا كانت فاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع.

وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف.

ويقولون: هو أيسر للمرأة.

وكانت قريش والأنصار تشرح النساء على أقفائهن، فعابت اليهبود عليهم ذلك، فأنزل الله عز وحل: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُسمْ فَـاْتُوا حَرْثُكُـمْ أَنْسَى شِنْتُمْ﴾والبقرة:٢٢٣].

#### وفي الصحيحين:

عن جابر، قال: كانت اليهـودَ تقـول: إذا أتـى الرجـل امرأتـه مـن دبرهـا فـى قبلها، كان الولد أحول، فأنزل الله عــز وجـل: ﴿ نِسَــَاؤُكُمْ حَـوْتُ لَكُــمْ فَــأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنِّى شِيْتُمْ﴾.

وفى لفظ لمسلّم(¹): «إن شاء مجبّية، وإنْ شَاءَ غَيْرَ مُجبّيّةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فى صِمَامٍ واحدٍ».

والمجبية: المنكبة على وجهها.

(١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: النكاح (١٤٣٥).

والصمام الواحد: الفرج، وهو موضع الحرث والولد.

وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبى من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها، فقد غلط عليه.

وف*ی سنن ابی داود<sup>(۱)</sup>:* 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَشُّما: ﴿ مَلْعُونٌ مَنْ أَتِي الْمُوأَةُ فِي دُبُرِهَا﴾.

وفي لفظ لأحمد وابن ماجه(٢):

«لاَ يَنظُرُ اللَّهَ إلى رَجُلٍ جَامَع امرأَتُه فِي دُبُرهَا».

وفى لفظ الترمذي وأحُمد (٣):

( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَو امراةً فِي دُبُرِها أَو كَاهنًا، فَصَدَقَهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنـزِلَ
 عَلى مُحمد ﷺ...

وفى لفظ للبيهقى:

«مَنْ أَتَى شَيْنًا مِنَ الرِجَالِ والنَّسَاء في الأدبار فَقَدْ كَفَرَ».

وفي مصنّف وكيعّ.

وقال مرة: ﴿ فِي أَدْبَارِهِنَّ ﴾.

وفي الترمذي(''):

عن على بن طلق، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لاَ تَأْتُوا النَّسَاءَ فِي أَعْجَـازِهِنَ، فِانَّ اللَّهُ لاَ يَسْتَحَى مِنْ الحقْ».

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: النكاح (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/٤٤/٢)، بلفظ: ((إن المذى يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه)، وابن ماجه، كتاب: النكاح (١٩٢٣).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطهارة (١٣٥)، والإمام أحمد في مسنده (٢/٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الرضاع (١١٦٤).

<sup>-</sup>YaV-

الطب النبوي .

## وفي الكامل لابن عدى:

من حديثه عن المحاملي، عن سعيد بن يحيى الأموى، قال: حدثنا محمد بن حمزة، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود يرفعه: (الأ تَأْتُوا النُّسَاءَ فِي أَعجازهِنَّ».

وروينا في حديث الحسن بن على الجوهري، عن أبي ذر مرفوعًا: ﴿مَنْ أَتَّسَى الرِّجَالَ أو النساء فِي أَدْبَارِهِن، فَقَد كَفَرَ».

وَرُوكَيَ إسماعيل بن عياش، عن سهيل بن أبي صالح، عن محمد بن المنكدر، عن حابر يرفعه: ((استحيُوا مِنْ اللَّه، فإنَّ اللَّه لا يستحيى مِنَ الحقي، لاَ تـأتوا النَّساء فِي حُشُوشِهِنَّ). ورواه الدارقطني من هذه الطريق.

ولفظه: «إنَّ اللَّه لا يستحي مِن الحقَّ، لا يَحِلُ مأتَاك النَّسَاء من حُشُوشِهنَّ».

وقال البغوى: حدثنا هُدبة، حدثنا همام، قـال: سئل قتـادة عـن الـذى يـأتى امرأته في دبرها؟.

فقال: حدثنى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، أن رسول الله ﷺ قــال: «تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى»(١).

#### وقال أحمد في مسنده:

حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا همام، أخبرنا عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده فذكره.

#### وفي المسند أيضنا(٢):

عن ابن عباس، أنزلت هذه الآية: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ في أناس من الأنصار، أتوا رسول الله ﷺ فسألوه.

فقال: «ائتها عَلَى كُلِّ حَالَ إِذَا كَانَ فِي الفَرْجي.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الإمام أحمد (١٨٢/٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه الإمام أحمد (٢٦٨/١).

## وفى المسند أيضنا(١):

عن ابن عباس، قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله للله فقال: يارسول الله، هلكت.

فقال: «وَمَا الذِي أَهلكُك؟».

قال: حولت رحلي البارحة.

قال: فَلَمْ يرد عليه شيئًا، فأوحى الله إلى رسوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ خَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنِّى شِيْتُمْ﴾.

«أقبلَ وَأَدبُر، وَأتق الحَيضَة والدُّبُرْ».

#### وفي الترمذي(٢):

عن ابن عباس مرفوعًا: ﴿لاَ يُنظُرُ اللَّه إِلَى رَجُلِ أَتِي رَجُلاً أَو امرأةً في الدُّبُسِ.

وروينا من حديث أبى على الحسن بن الحسين بن دوما، عن البراء بن عازب يرفعه: «كَفَرَ بِاللَّه، العظيم عشرةٌ مِنْ هَذه الأُمةَ: القَاتلُ، والسَاحِرُ، وَالدَّيُوثُ، وَالدَّيوثُ، وَالدَّيوثُ، وَالدَّيوثُ، وَالدَّيوثُ، وَالدَّيوثُ المَراةِ فِي دُبُرها، وَمَانِعُ الزَّكاةِ، وَمَنْ وَجَلَدَ سِعةً فَمَاتَ وَلَم يَحُجَّ، وَشَارِبُ الخَمْرِ، والسَاعى فِي الفتن وَبائعُ السَّلاَح مِن أَهلِ الحربِ. ومن نَكَحَ ذَات محرم منه».

وقال عبد الله بن وهب: حدثنا عبد الله بن لهيعة من مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله تشخ قال: «مَلعُونٌ مَنْ يَأْتِي النَّسَاء فِي مَحَاشًهنَ، يعني: أَذْبَارَهنَّ،

#### وفي مسند الحارث بن أبي أسامة:

من حديث أبى هريرة وابن عباس، ق الا خطبنا رسول الله على قبل وفاته، وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالله عز وجل، وعظنا فيها وقال:

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الإمام أحمد (٢٩٧/١).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه الإمام، كتاب: الرضاع (١١٦٦)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن الغريب.

( مَنْ نَكَحَ اهْرَأَةً فِى دُبُوها أَوْ رَجُلاً أَوْ صَبِّيًا، حُشِيرَ يَوْمَ القِيَامَـةِ، وَريحُـهُ أَنْسَنْ مِنْ الجِيفَة يَتَاذَّى به النَّاس حَتى يَدْحُلُ النَّار، وَأَحَبطَ اللَّهُ أَجْرَهُ، وَلاَ يَقْبَـلُ مِنْـهُ صَرفًا وَلا عَدْلاً، وَيُلاْحَلُ فِى تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ، وَيُشْنَدُ عَلَيهِ مَساميرَ مِنْ نَارٍ).

قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب.

#### وذكر ابو نعيم الأصبهاني:

ومن حديث حزيمة بن ثابت يرفعه: «إِنَّ اللَّه لاَ يَسْتَحِيَ مِنَ الحَقَّ، لاَ تَــَاتُوا النَّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ».

وقال الشافعي: أخبرني عمى محمد بن على بن شافع، قال: أخبرني عبد الله ابن على بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الحلاح، عن خزيمـــة بن ثابت، أن رجلاً سأل النبي على عن إتيان النساء في أدبارهن.

فقال: «حلال». فلما ولى، دعاه فقال: «كَيْفَ قَلْتَ، فِي أَى الخُرْبَتَيْن، أَوْ فِي أَى الخُرْبَتَيْن، أَوْ فِي أَى الخَرْزَتِين، أَوْ فِي أَى الخَصفَتِين أَمِنْ دُبُرِها فِي دُبُرِها، فَلَمُ أَنْ الْمَوْنُ دُبُرِها فِي دُبُرها، فَلَا النَّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ».

قال الربيع: فقيل للشافعي: فما تقول؟.

فقال: عمى ثقة، وعبد الله بن على ثقة، وقد أثنى على الأنصارى خيرًا، ويعنى عمرو بن الحلاح، وخزيمة ممن لا يشك فى ثقته، فلست أرحص فيه، بل أنهى عنه.

قلت: ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عن الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقًا إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع (من) به (في) ولم يظن بينهما فرقًا، لهذا الذي أباحة السلف والأئمة، فغلط عليهم الغالظ أقبع الغلط وأفحشه.

وقد قال تعالى: ﴿فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ ﴾ [البنرة: الآبة ٢٢٣]. قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ ﴾.

فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها يعني في الحيض.

وقال على بن أبى طلحة عنه، يقول: فى الفرج، ولاتعده إلى غيره. وقد دلت الآية على تحريم الوطء فى دبرها من وحهين:

-77.

أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث، وهو موضع الولمد لا في الحش الذي هو موضع الأذي، وموضع الحرث هو المراد من قوله: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ ﴾ الآية قال: ﴿فَأَتُوا حَرَّقُكُمْ أَنِي شَيْتُمُ ﴾ اللَّه الله عند الآية عند الله الله عن الآية عنها من دبرها مستفاد من الآية أيضًا، لأنه قال: أنى شئتم، أي: من أين شئتم من أمام أو من خلف.

قال ابن عباس: فأتوا حرثكم، يعنى الفرج.

وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأحل الأذى العارض، فما الظن بالحش الذى هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدًا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان.

وأيضًا: فللمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطؤها في دبرها يفوت حقها، ولا يقضي وطرها، ولايحصل مقصودها.

وأيضًا: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل، ولم يخلق له، وإنما الذي هيء له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمه الله وشرعه جميعًا.

وأيضًا: فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن الفرج خاصية فى احتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء فى الدبر لا يعين على احتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعى.

وأيضًا: يضر من وجه آخر، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة.

وأيضًا: فإنه محل القذر والنجاثة، فيستقبله الرجل بوجهه، ويلابسه.

وأيضًا: فإن يضر بالمرأة حدًا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة.

وأيضًا: فإنه يحدث الهم والغم، والنفرة عند الفاعل والمفعول.

وأيضًا: فإنه يسود الوجه، ويظلم الصدر، ويطمس نور القلب ويكسو الوجمه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة.

وأيضًا: فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد، والتقاطع بين الفاعل والمفعول، ولابد.

noliki enike en nuklare eliperaliponisi nistensi era ili

وأيضًا: يفسد حال الفاعل والمفعول فسادًا لا يكاد يرجى بعده صلاح، إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح.

وأيضًا: فإنه يذهب المحاسن منهما، ويكسوهما ضدها، كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضًا وتلاعنًا.

وأيضًا: فإنه من أكبر أسباب زوال النعم، وحلول النقـم، فإنه يوجب اللعنة والممقت من الله، وإعراضه عن فاعله، وعدم نظره إليه فأى خير يرجوه بعد هذا، وأى شر يأمنه، وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنـة الله ومقته، وأعـرض عنـه بوجهه، ولم ينظر إليه.

وأيضًا: فإنه يذهب بالحياء حملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب، استحسن القبيح، واستقبح الحسن، وحينلذ فقد استحكم فساده.

وأيضًا: فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئًا من الحيوان، بل هو طبع منكوس.

وإذا نكس الطبع إنتكس القلب، والعمل، والهدى، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره.

وأيضًا: فإنه يورث من الوقاحة والحرأة مالا يورثه سواه.

وأيضًا: فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة مالا يورثه غيره.

وأيضًا: فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء، وإزدراء الناس لـه، واحتقارهم إياه، واستصغارهم له ما هـو مشاهد بالحس، فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخر في هديه وإتباع ما حاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما حاء به.

#### والجماع الضار. نوعان:

ضار شرعًا، وضار طبعًا.

فالضار شرعًا: المحرم، وهو مراتب بعضها أشد من بعض.

والتحريم العارض منه أخف من السلازم، كتحريم الإحرام، والصيام، والاعتكاف، وتحريم المظاهر منها قبل التكفير، وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك، ولهذا لا حد في هذا.

#### وأما اللازم: فنوعان:

نوع لا سبيل إلى حله ألبتة، كذوات المحارم، فهذا من أضر الحماع وهو يوجب القتل حدًا عند طائفة من العلماء، كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره، وفيه حديث مرفوع ثابت.

والثانى: ما يمكن أن يكون حلالاً، كالأجنبية، فـإن كـانت ذات زوج، ففـى وطنها حقان:

حق لله، وحق للزوج.

فإن كانت مكرهة، ففيه ثلاثة حقوق، وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربعة حقوق.

فإن كانت ذات محرم منه، صار فيه خمسة حقوق، فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم.

#### وأما الضار طبعًا، فنوعان أيضنًا:

نوع ضار بكيفيته كما تقدم، ونوع ضار بكميته كالإكثار منه.

فإنه يسقط القوة، ويضر بالعصب، ويحدث الرعشة، والفالج، والتشنج، ويضعف البصر وسائر القوى، ويطفيء الحرارة الغريزية، ويوسع المحارى، ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية.

وأنفع أوقاته، ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة وفي زمان معتدل لا على جوع، فإنه يضعف الحار الغريزي، ولا على شبع، فإنه يوجب أمراضًا شديدة، ولا على تعب، ولا إثر حمام، ولا استفراغ ، ولا انفعال نفساني كالغم والهم والحزن وشدة الفرح.

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام، ثـم يغتسـل أو يتوضأ وينام عليه، وينام عقبه، فتراجع إليه قواه، وليحذر الحركة والرياضة عقبه، فإنها مضرة جدًا.

#### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى علاج العشق

هذا مرض من أمراض القلب، مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكن واستحكم، عز على الأطباء دواؤه، وأعيى العليل داؤه.

وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه على طائفتين من الناس: من النساء وعشاق الصبيان المردان، فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف، وحكاه عن قوم لوط.

فقال تعالى إخبارًا عنهم لما جاءت الملائكة لوطًا :﴿ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ \* قَالَ إِنَّ هَوُلاًء ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِي \* وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلاَ تُخْرُونِي \* قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهِكَ عَنْ الْعَالَمِينَ \* قَالَ هَـوُلاًء بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ \* لَعَمْرُكِ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾[الحجر: ٢٠-٢٧].

وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله فلل حق قدره أنه ابتلى به في شأن زينب بنت ححش، وأنه رآها فقال: «سُبْخَانُ مُقلَّبُ القُلُوبُ» وأنه رآها فقال: «سُبْخَانُ مُقلَّبُ القُلُوبُ» وأنه رآها فقال: «سُبْخَانُ مُقلَّبُ الله عليه: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِللّٰهِى أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِى فِي لَلّٰذِي أَنْعَمَ اللّهُ مُنْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّهُ أَحْقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق.

وصنّف بعضهم كتابًا فى العشق، وذكر فيه عشق الأنبياء، وذكر هذه الواقعة، وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل، وتحميله كلام الله مالا يحتمله، ونسبته رسول الله على إلى ما برأه الله منه.

الناس أنه تزوج امرأة ابنه، لأن زيدًا كان يدعى ابنه، فهذا هــو الـذى أخفــاه فــى نفسه، وهذه هـى الخشية من الناس التى وقعت له.

ولهذا ذكر سبحانه هذه الآية يعدد فيها نعمه عليه لا يعاتبه فيها، وأعلمه أنه لا ينبغى له أن يخشى الناس فيما أحل الله له، وأن الله أحق أن يخشاه، فلا لا ينبغى له أن يخشى الناس فيما أحل الله له، وأن الله أحق أوجه إياها بعد تضاء زيد وطره منها لتقتدى أمته به فى ذلك ويتزوج الرجل بامرأة أبنه من التبنى، لا امرأة ابنه لصلبه، ولهذا قال فى آية التحريم: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَسَائِكُمْ الَّذِينَ وَمِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾ [النسائِكُمْ الله يمن أصلاً بكم أهوالنساء ٢٣].

وقــالُ فــى هــذه الســورة :﴿ مَــا كَــانُ مُحَمَّــــدُ أَبَــا أَحَـــدِ مِـــنُ رِجَالِكُمْ﴾[الاحزاب:٤١]، وقال في أولها: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُـمُ قُولُكُمْ بأَفْوَاهِكُمْ﴾[الاحزاب: ٤].

فتأمل هذا الذب عن رسول الله على، ودفع طعن الطاعنين عنه، وبالله التوفيق. نعم كان رسول الله على يحب نساءه، وكان أحبهن إليه عائشة -رضى الله عنها-، ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب، بل صح أنه قال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَليلاً لاتَّحَذْتُ أَبا بَكْرٍ خَليلاً».

#### وفى لفظ: «وإنَّ صَاحِبَكُم خَليلُ الرَّحَمَنِ». وعشق الصور:

إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى، المعرضة عنه، والمتعوضة بغيره عنه، فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه، ودفع ذلك عنه مرض عشق الصور، ولهذا قال تعالى في حق يوسف: ﴿ كَلَوْكَ لِنَصْوِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤]، فدل على أن السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤]، فدل على أن الإنحلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته، فصرف المسبب صرف لسببه، ولهذا قال بعض السلف: العشق حركة قلب فارغ، يعنى فارغًا مما سوى معشوقه.

قال تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمْ مُوسَى فَارِغُا إِنْ كَادَتْ لَتُسَدِى بِهِ الفصص: ١٠]، أى: فارغًا من كل شيء إلا من موسى لفرط محبتها له، وتعلق قلبها به.

#### والعشق مركب من أمرين:

استحسان للمعشوق، وطمع في الوصول إليه.

فمتى انتفى أحدهما انتفى العشــق، وقـد أعيـت علـة العشـق علـى كثير مـن العقلاء، وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب.

فنقول: قد استقرت حكمة الله - عز وحل- في خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه، وانحذاب الشيء إلى موافقه، ومحانسه بالطبع، وهروبه من مخالفه، ونفرته عنه بالطبع، وفسر التمازج والاتصال في العالم العلوى والسفلي، إنما هو التناسب والتشاكل، والتوافق، وسر التباين والانفصال، وإنما هو بعدم التشاكل والتناسب، وعلى ذلك قام المخلق والمر، فالمثل إلى مثله ماثل، وإليه صائر، والضد عن ضده هارب، وعنه نافر، وقد قال تعالى: ﴿هُو اللهِ عَنْ فَهُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ لَعْسَلُمُ اللهِ والعراء.

فجعل سبحانه علة سكون الرجل إلى امرأته كونها من جنسه وجوهره، فعلة السكون المذكور - وهو الحب- كونها منه، فدل على أن العلة ليست بحسن الصورة، ولا الموافقة في القصد والإرادة، ولا في الخلق والهدى، وإن كانت هذه أيضًا من أسباب السكون والمحبة.

#### وقد ثبت في الصحيح:

عن النبى ﷺ أنه قال: «الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منه ائتلف، وما تناكر منها اختلف»(١).

(۱) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: الأرواح جنود محندة (٣٣٣٦). - ٢٦٦٦

## وفي مسند الإمام أحمد وغيره(١):

فِي سبب هذا الحديث: أن امرأة بمكة كانت تضحك الناس، فحاءت إلى المدينة، فنزلت على امرأة تضحك الناس، فقال النبى على: «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدة» الحديث.

وقد استقرت شريعته سبحانه أن حكم الشيء حكم مثله، فلا تفرق شريعته بين متماثلين أبدًا، ولا تجمع بين متضادين، ومن ظن خلاف ذلك، فإما لقلة علمه بالشريعة وإما لتقصيرة في معرفة التماثل والاختلاف، وإما لنسبته إلى شريعته مالم ينزل به سلطانًا، بل يكون من آراء الرجال، فبحكمته وعدله ظهر خلقه وشرعه، وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع، وهدو التسوية بين المحتافين.

وهذا كما أنه ثابت في الدنيا، فهو كذلك يوم القيامة.

قال تعالى:﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظُلَمُ وا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ \* مِنْ دُون اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿ الصاناتِ ٢٣،٢٢].

قال عمر بن الخطاب الله: أزواحهم أحمد رحمه الله: أزواحهم أشباههم ونظراؤهم.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾[التكوير:٧]، أى: قرن كل صاحب عميل بشكله ونظيره، فقرن بين المتحابين في الله في الجنة، وقرن بين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم، فالمرء مع من أحب شاء أو أبي.

وفي مستدرك الحاكم وغيره:

عن النبي ﷺ: ((لاَيُحِبُّ المَرْءُ قَوْمًا إِلاَ حُشِرَ مَعَهُم)) (١٠).

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أبو يعلى في مسنده (٣٤٤/٧)، من حديث عمر بن عبد الرحمن. ولم نعثر على سبب ورود الحديث في مسند الإمام أحمد الذي بين أيدينا.

 <sup>(</sup>۲) الحديث: أخرجه الحاكم في مستدركه (٣٩،٥٣٨/٤)، وأحمد في مسنده (١٤٥/٦)،
 من حديث عائشة رضى الله عنها.

والمحبة أنواع متعددة: فأفضلها وأجلها:

المحبة في الله ولله، وهي تستلزم محبة ما أحب الله، وتستلزم محبة الله ورسوله. ومنها: محبة الاتفاق في طريقة، أو دين، أو مذهب، أو نحلة أو قرابة، أو صناعة أو مرادٍ ما.

ومنها: محبة لنيل غرض من المحبوب، إما من جاهه أو من ماله أو من تعليمه وإرشاده، أو قضاء وطر منه، وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بروال موجبها، فإن من ودك لأمر، ولى عنك عند انقضائه.

وأما محبة المشاكلة والمناسبة التي بين المحب والمحبوب: فمحبة لازمة لا تزول إلا لعارض يزيلها.

ومحبة العشق من هذا النوع، فإنها استحسان روحاني، وامتزاج نفساني، ولا يعرض في شيء من أنواع المحبة من الوسواس والنحول، وشغل البال، والتلف ما يعرض من العشق.

فإن قيل: فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب الروحــانى، فما باله لا يكون دائمًا من الطرفين، بل تحده كثيرًا من طـرف العاشـق وحــده، فلـو كان سببه الاتصال النفسى والامتزاج الروحانى، لكانت المحبة مشتركة بينهما.

فالجواب: أن السبب قد يتخلف عنه مسببه لفوات شرط، أو لوجود مانع. وتخلف المحبة من الجانب الآخر لابد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب:

الأول: علة في المحبة، وأنها محبة عرضية لا ذاتية، ولا يجب الاشتراك في المحبة العرضية، بل قد يلزمها نفرة من المحبوب.

الثاني: مانع يقوم بالمحب يمنع محبة محبوبه له، إما في خلقه، أو في خلقه أو هدينه أو في خلقه

الثالث: مانع يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته للمحب في محبته، ولولا ذلك المانع، لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر، فإذا انتفت هذه الموانع، وكانت المحبة ذاتية، فلا يكون قط إلا من الحانبين، ولولا ما نع الكبر والحسد، والرياسة والمعاداة في الكفارة، لكانت الرسل أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم، ولما زال هذا المانع من قلوب أتباعهم، كانت محبتهم لهم فوق محبة الأنفس والأهل والمال.

والمقصود: أن العشق لما كان مرضًا من الأمراض، كان قابلاً للعلاج، وله أنواع من العلاج، فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبة شرعًا وقدرًا، فهو علاجه. كما ثبت في الصحيحين(١):

من حديث ابن مسعود ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: ((يَامَعْشَـرَ الشَّـبَابِ مَنْ استَطَاعَ مِنْكُم البّاءَةَ فَليّـتَزَوَجُ، وَمَنْ لَـم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْـهِ بِالصَّوْمِ، فإنّـه لَـهُ وُجَاءٍ) فدل المحب على علاجين:

أصلى، وبدلى.

وأمره بالأصلّى، وهو العلاج الذى وضع لهذا الداء، فـــلا ينبغى العــدول عنــه إلى غيره ما وجد إليه سبيلاً.

#### وروی ابن ماجه فی سننه(۲):

عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى ﷺ أنه قــال: «لَـمْ نَـوَ لِلْمُتَحَابِّين مِثْلَ النَّكَاحَ».

وهذا هو المعنى الذيبي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله: ﴿يُرِيدُ اللّهُ أَلْ يُحَفِّفُ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنسانُ وَمَا فَيَعَيفُ ﴾ [النساء: ٢٨]، فذكر تخفيفه في هذا الموضع، وإخباره عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة، وأنه -سبحانه- خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع، وأباح له ما شاء مما ملكت يمينه، ثم أباح له أن يستزوج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجًا لهذه الشهوة وتحفيفًا عن هذا الخلق الضعيف، ورحمة به.

وإن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقة قـدرًا أو شـرعًا، أو هـو ممتنـع عليه من الحهتين، وهو الداء العضال. فمن علاجه، إشعار نفسه اليأس منـه، فـإن النفس متى يئست من الشىء، استراحت منه، ولم تلتفت إليه، فإن لم يزل مرض العشق مع اليأس، فقد انحرف الطبع انحرافًا شديدًا، فينتقل إلى علاج آخر، وهو علاج عقله بأن يعلم بأن تعلق القلب بما لا مطمع فى حصوله نوع من الجنون،

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: النكاح (٥٠٦٥)، ومسلم، كتاب: النكاح (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: النكاح (١٨٤٧).

وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس، وروحه متعلقة بالصعود إليها والدوران معها في فلكها، وهذا معدود عند جميع العقلاء في زمرة المجانين.

وإن كان الوصول متعذرًا شرعًا لا قدرًا.

فعلاجه: بأنه ينزله منزلة المتعذر قدرًا، إذ ما لم يأذن فيه الله، فعالاج العبد ونجاته موقوف على اجتنابه، فليشعر نفسه بأنه معدوم ممتناع لا سبيل له إليه، وأنه بمنزلة سائر المحالات، فإن لم تجبه النفس الأمارة، فليتركه لأحد أمرين:

إما خشية، وإما فوات محبوب، هو أحب إليه، وأنفع له، وخير له منه، وأدوم لذة وُسرورًا، فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظم منه وأدوم، وأنفع، وألذ أو بالعكس، ظهر له التفاوت، فلا تبع لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلب آلامًا، وحقيقتها أنها أحلام نائم، أوخيال لاثبات له، فتذهب اللذة، وتبقى التبعة، وتزول الشهوة وتبقى الشقوة.

الثانى: حصول مكروه أشق عليه من فوات هذا المحبوب، بل يحتمع له الأمران، أعنى: فوات ما هو أحب إليه من هذا المحبوب، وحصول ماهو أكره إليه من فوات هذا المحبوب.

فإذا تيقّن أن في إعطاء النفس حظها من هذا المحبوب هذين الأمرين، هان عليه تركه، ورأى أن صبره على فوته أسهل من صبره عليهما بكثير، فعقله، ودينه، ومروءته وإنسانيته، تأمره باحتمال الضرر اليسير الذي ينقلب سريعًا لذة وسرورًا وفرحًا لدفع هذين الضررين العظيمين.

وجهله وهواه، وظلمه وطيشه، وخفته يأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه حالبًا عليه ما حلب، والمعصوم من عصمه الله.

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء، ولم تطاوعه لهذه المعالحة، فلينظر ما تحلب عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلته، وما تمنعه من مصالحها، فإنها أجلب شيء لمفاسد الدنيا وأعظم شيء تعطيلا لمصالحها، فإنها تحول بين العبد وبين رشده الذي هو ملاك أمره، وقوام مصالحه.

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء، فليتذكر قبائح المحبوب، ومايدعوه إلى النفرة عنه، فإنه إن طلبها وتأملها، وجدها أضعاف محاسنه التي تدعو إلى حبه، وليسأل حيرانه عما حفى عليها منها، فإن المحاسن كما هي داعية الحب

والإرادة، فالمساوي، داعية البغض والنفرة، فليوازن بين الداعيين، وليحب أسبقهما وأقربهما منه بابًا، ولا يكن ممن غره لون حمال على حسم أبرص مجذوم وليجاوز بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل، وليعبر من حسن المنظر والحسم إلى قبح المخبر والقلب.

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللحا إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، وليطرع نفسه بين يديه على بابه، مستغيثًا به، متضرعًا، متذللاً، مستكينًا، فمتى وفق لذلك، فقد قرع باب التوفيق، فليعف وليكتم، ولا يشبب بذكر المحبوب، ولا يفضحه بين الناس ويعرضه للأذى، فإنه يكون ظالمًا معتديًا.

وفى رواية: «مَنْ عَشْيِقَ وَكَتَمَ وَعَفَّ وَصَبَرَ، غَفَرَ اللَّه لَهُ، وَأَدْخَلَهُ الجَنَّةَ<sub>»</sub>(``).

فإن هذا الحديث لا يصع عن رسول الله ﷺ، ولا يحوز أن يكون من كلامه، فإن الشهادة درجة عالية عند الله، مقرونة بدرجة الصديقية، ولها أعمال وأحوال، هي شرط في حصولها

وهي نوعان:

عامة، وخاصة.

فالخاصة: الشهادة في سبيل الله.

والعامة: خمس مذكورة في الصحيح ليس العشق واحدًا منها. وكيف يكون

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۹/۱) ه)، والخطيب في تاريخ بغداد (۱۵۲/۵)، من حديث ابن عباس رضى الله عنه وأخرجه أيضًا (٤٧٩/١٢) من حديث عائشة رضى الله عنها.

 <sup>(</sup>۲) الحديث: رواه الخطيب في تاريخه (۲۲۲/۶)، من طريق سويد بن سعيد أيضًا، وانظر ما سبق.
 ۲۷۱ –

العشق الذى هو شرك فى المحبة، وفراغ القلب عن الله، وتمليك القلب والروح، والحب لغيره تنال به درجة الشهادة، هذا من المحال، فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد، بل هو حمر الروح الذى يسكرها، ويصدها عن ذكر الله وحبه، والتلذذ بمناجاته، والأنس به، ويوجب عبودية القلب لغيره، فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه، بل العشق لب العبودية، فإنها كمال الذل، والحب والخضوع والتعظيم، فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم، وخواص الأولياء، فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس، كان غلطًا وهما، ولا يحفظ عن رسول الله هما العشق فى حديث صحيح البتة.

ثم إن العشق منه حلال، ومنه حرام، فكيف يظن بالنبى الله أنه يحكم على كل عاشق يكتم ويعف بأنه شهيد، فترى من يعشق امرأة غيره، أو يعشق المردان والبغايا، ينال بعشقه درجة الشهداء، وهل هذا إلا حلاف المعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم بالضرورة؟.

كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها الأدوية شرعًا وقدرًا والتداوى منه إما واجب إن كان عشقًا حرامًا، وإما مستحب.

وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله فل الصحابها بالشهادة وحدتها من الأمراض التي لا علاج لها، كالمطعون، والمبطون، والمحنون، والحريق، والغريق، وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنها، فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيها، ولا علاج لها، وليست أسبابها محرمة، ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على العشق.

فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله على فقلد أتمة الحديث العالمين به وبعلله، فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة، بل ولا بحسن كيف وقد أنكروا على سويد هذا الحديث، ورموه لأجله بالعظائم، واستحل بعضهم غزوةه لأجله.

قال أبو أحمد بن عدى فى كامله: هذا الحديث أحد، ما أنكر على سويد. وكذلك قال البيهقى: إنه مما أنكر عليه.

-----الطب النبوى

وكذلك قال ابن طاهر فى الذخيرة وذكره الحاكم فى تاريخ نيسابور وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث، فإنه لم يحدث به عن غير سويد، وهو ثقة. وذكره أبو الفرج ابن الجوزى في كتاب الموضوعات.

وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أولاً عن سويد، فعوتب فيه، فأسـقط النبـي ﷺ وكان لا يحاوز به ابن عباس رضى الله عنهما.

ومن المصائب التي لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث هشام ابن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ.

ومن له أدنى إلمام بالحديث وعلله، ولا يحتمل هذا البته، ولا يحتمل أن يكون من حديث الماحشون عن ابن أبى حازم، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعًا.

وفى صحته موقوفًا على ابن عباس نظـر، وقـد رمـى النـاس سـويد بـن سـعيد راوى هذا الحديث بالعظائم.

**وأنكره عليه يحيى بن معين وقال: هـ**و ساقط كـذاب، لـو كـان لـى فـرس ورمح كنت أغزوه.

وقال الإمام أحمد: متروك الحديث.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال البخارى: كان قد عمى فيلقن ما ليس من حديثه.

وقال ابن حبان: یأتی بالمعضلات عن الثقات یجب محانبة ما روی. انتهی. وأحسن ما قیل فیه قول أبی حاتم الرازی: إنه صدوق کثیر التدلیس.

ثم قول الدارقطني: هو ثقة غير أنه لما كبر كان ربما قرىء عليه حديث فيه بعض النكارة فيحيزه انتهى.

وعيب على مسلم إخراج حديثه، وهذه حاله، ولكن مسلم روى من حديث ما تابعه عليه غيره، ولم ينفرد به، ولم يكن منكرًا ولا شاذًا بخلاف هذا الحديث، والله أعلم.

#### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى حفظ الصحة بالطيب

لما كانت الرائحة الطبية غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب، وسائر الأعضاء الباطنية، ويفرح القلب، ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء للروح، وأشده ملاءمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة.

كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. وفى صحيح البخارى<sup>(۱)</sup>:

أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.

وفي صحيح مسلم(۲):

عنه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عُرِضَ عَلَيِهَ رَيْحَان، فَلا يَرُدَّهُ فإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ خَفِيفُ المَحْمَل ».

وفَّى سنن أبي داود والنسائي:

عن أبى هريرة ﷺ، عن النبى ﷺ: «مَنْ عُوضَ عَلَيِه طَيْبُ، فَلا يَسردَّهُ، فإنَّـه خَفِيفُ المَحْمَل طَيِّبُ الرَّائِحَةِ».

وفي مسند البزار(1):

عن النبى ﷺ أنه قال: «إنَّ اللَّه طَيِّبُ يُجِبُ الطَيِّبَ، نَظِيفُ يُجِبُ النَظَافَةَ، كَرِيمٌ يُجِبُ الكَرَمَ، جَوَّادٌ يُجِبَ الجُـودَ، فَنَظفُوا أَفْسَاءَكُم وَسَاحَاتِكُم، ولاَتشَبَّهُوا بالبَهُودِ يَجْمَعُونَ الأكبُّ فِي دُورهِم». الأكب: الزبالة.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الهبة (٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرها.

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه النسائي، كتاب: الزينة (٥٤٦٩)، وأبو داود، كتاب: الترجل (٤١٧٢).

<sup>(</sup>٤) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الأدب (٢٧٩٩)، قال أبو عيسي: هذا غريب.

# وذكر ابن اب*ي شي*بة<sup>(۱)</sup>:

أنه صلى الله عليه وسلم كان له سكة يتطيب منها.

وصح عنه أنه قال: «إِنَّ للَّه حَقًا عَلَى كُلِ مُسْلِم أَنْ يَغْتَسَلَ فَى كُلِّ سَبْعَة أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبِ أَنْ يَمَسَ مِنْهُ»('').

وفى الطيب من الخاصية، أن الملائكة تحبه، والشياطين تنفر عنه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة، فالأرواح الطبية تحب الرائحة الطبية، والأرواح العبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها، فالخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطبيات للطبيات، والطبيون للطبات، وهذا وإن كان في النساء والرحال، فإنه يتناول الأعمال والأقوال، والمطاعم والمشارب، والملابس والروائح، إما بعموم لفظه، أو بعموم معناه.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الترجل (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الحمعة (٨٩٨).

الطب النبوى ــــ

#### فصل

## فى هديه صلى الله عليه وسلم فى حفظ صحة العين

#### روی ابو دواد فی سننه(۱):

عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري، عن أبيه، عن حده ﷺ، أن رسول الله ﷺ أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: «الِيتَّقِيهِ الصَّائِمُ».

قال أبو عبيد: المروح: المطيب بالمسك.

وفی سنن ابن ماجه<sup>(۲)</sup>:

وغيره عن ابن عباس رضي الله عمهما.

قال: كانت للنبي ﷺ مكحلة يكتحل منها ثلاثًا في كل عين.

#### وفي الترمذي:

عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: كان رسول الله ﷺ إذا اكتحل يجعـل فى اليمنى ثلاثًا، يبتدىء بها، ويختم بها وفى اليسرى ثنتين.

#### وقد روی أبو داود(۲):

عنه صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَنْ اكْتَحَلُّ فَلَيُوتُونُ ﴾.

فهل الوتر بالنسبة إلى العينين كليتهما، فيكون فى هـذه ثـلاث، وفى هـذه ثنتان، واليمنى أولى بالابتداء والتفضيل، أو هو بالنسبة إلى كل عين، فيكون فـى هذه ثلاث، وفى هذه ثلاث، هما قولان فى مذهب أحمد وغيره.

- ۲۷٦-

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الصوم (٢٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطب (٣٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الطهارة (٣٥).

وفى الكحل، حفظ لصحة العين، وتقوية للنور الباصر، وحلاء لها، وتلطيف للمادة الرديئة، واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل، وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها، وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية.

## وفي سنن ابن ماجه(۱):

عن سالم عن أبيه يرفعه: «عَلَيكُم بالإثمد، فإنّه يَجْلُو البّصَرّ، وَيُثبِتُ الشّغْرَ». وهي كتاب أبي نعيم:

ر فَإِنَّه مُنْبَقَةٌ للشَّعْرِ، مُذهِبَة للَّقَذْى، مَصْفُاةً لِلبَصَرِ».

وفى سنن ابن ماجه ايضًا(٢):

عن ابن عباس -رضى الله عنهما- يرفعه: «خَيْرُ أَكُحَالِهِمُ الْإِثَمادُ، يَجلُو الْبَصَرَ، وَيُنبتَ الشَعْرَ».

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطب (٣٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطب (٣٤٩٧).

<sup>-</sup>YVV-

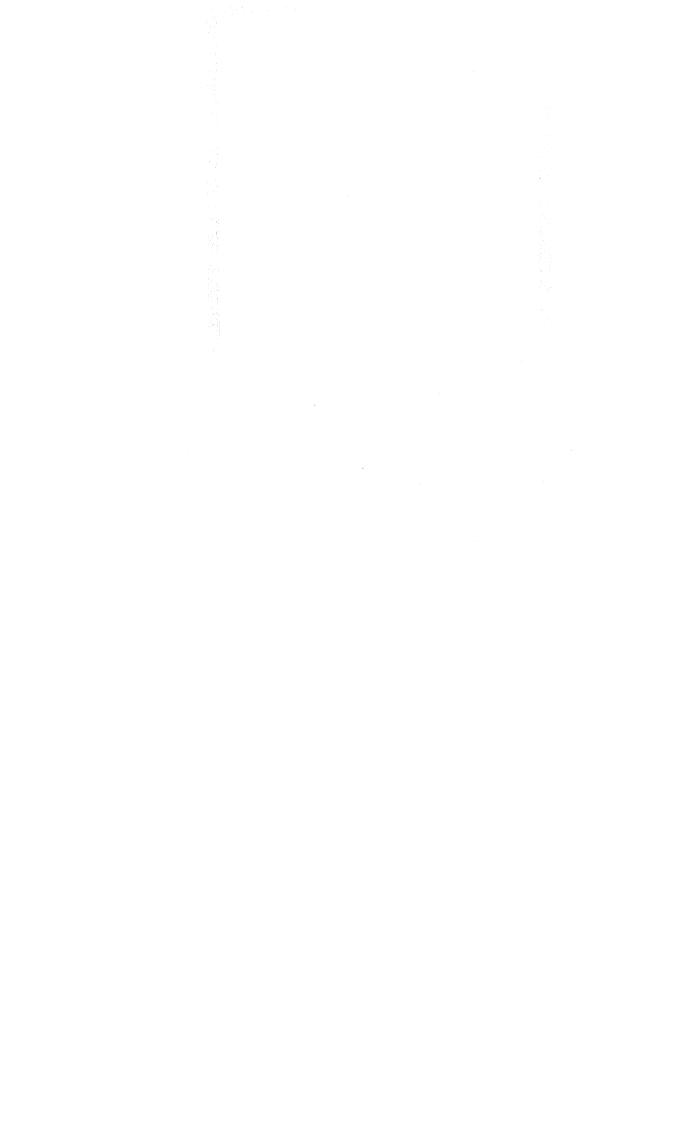

# الباب الثالث

الأدوية والأغذية التى جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم



#### فصل

## الأدوية والأغدية التى جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم

#### الإثميد:

الإثمد: هو حجر الكحل الأسود، يؤتى به من أصبهان، وهو أفضله، ويؤتى به من جهة المغرب أيضًا.

وأجوده السريع التفتيت الذى لفتاته بصيص، وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ. ومزاجه بارد يابس ينفع العين ويقويها، ويشد أعصابها، ويحفظ صحتها، ويذهب اللحم الزائد في القروح ويدملها، وينقى أوساخها، ويجلوها، ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق، وإذا دق وخلط ببعض الشحوم الطرية، ولطخ على حرق النار، لم تعرض فيه خشكريشة، ونفع من التنفط الحادث بسببه، وهو أجود أكحال العين لا سيما للمشايخ، والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من المسك.

#### ترج:

## ثبت في الصحيح(۱):

عن النبي الله أنه قال: «مَثَلُ المُؤمِنِ اللَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الأَثْرِجَّة، طَعْمُها طَيِّبُ، وريحُها طَيِّبُ».

في الأترج منافع كثيرة، وهو مركب من أربعة أشياء:

قشر، ولحم، وحمض، وبزر، ولكل واحد منها مزاج يخصه.

فقشره: حار يابس، ولحمه حار رطب، وحمضه بارد يابس، وبزره حار يابس.

ومن منافع قشره: أنه إذا جعل في الثياب منع السوس، ورائحته تصلح فساد الهواء والوباء، ويطيب النكهة إذا أمسكه في الفسم، ويحلل الرياح، وإذا جعل في الطعام كالأبازير، أعان على الهضم.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث: أخرجه البخاري، كتاب: الأطعمة (٤٢٧).

قال صاحب القانون: وعصارة قشرة تنفع من نهـش الأفـاعى شـربًا، وقشـرة ضمادًا، وحراقة قشرة طلاء حيد للبرص. انتهى.

وأما لحمه: فملطف لحرارة المعدة، نافع لأصحاب المرة الصفراء، قامع للبخارات الحارة.

وقال الغافقي: أكل لحمه ينفع البواسير. انتهي.

وأما حمضه: فقابض كاسر للصفراء، ومسكن للخفقان الحار، نافع من اليرقان شربًا واكتحالاً، قاطع للقيء الصفراوى، مشه للطعام، عاقل للطبيعة، نافع من الإسهال الصفراوى، وعصارة حمضه يسكن غلمة النساء، وينفع طلاء من الكلف، ويذهب بالقوباء. ويستدل على ذلك من فعله في الحبر إذا وقع في التياب قلعه، وله قوة تلطف، وتقطع، وتبرد وتطفيء حرارة الكبد، وتقوى المعدة، وتمنع حدة المرة الصفراء، وتزيل الغم العارض منها، وتسكن العطش.

وأما بزره: فله قوة محللة محففة.

**وقال ابن ماسويه:** خاصية حبه النفع من السموم القاتلـة إذا شـرب منــه وزن مثقال مقشر بماء فاتر، وطلاء مطبوخ.

وإن دق ووضع على موضع اللسعة، نفع، وهو ملين للطبيعة، مطيب للنكهة، وأكثر هذا الفعل موجود في قشرة.

وقال غيره: خاصية حبه النفع من لسعات العقـارب إذا شـرب منـه وزن مثقالين مقشر بماء فاتر، وكذلك إذا دق ووضع على موضع اللدغة.

وقال غيره: حبه يصلح للسموم كلها، وهو نافع من لدغ الهوام كلها.

وذكر أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباء، فأمر بحبسهم، وخيرهم أدمًا لا يزيد لهم عليه، فاختاروا الأترج.

فقيل لهم: لم اخترتموه على غيره؟

فقالوا: لأنه في العاجل ريحان، ومنظره مفرح، وقشره طيب الرائحة، ولحمه فاكهة، وحمضة أدم، وحبه ترياق وفيه دهن.

وحقیق بشی، هذه منافعه أن یشبه به خلاصــة الوجــود ،وهــو المؤمــن الــذی يقرأ القرآن وكان بعض السلف يحب النظر إليه لما فيه منظره من التفريح.

#### أرز:

فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله ﷺ.

أحدهما: أنه: «لُو كَانْ رَجُلاً لَكَانْ حَلِيمًا».

الثانى: «كُلُ شَيَّ أَخَرَجْتُهُ الأَرضَ فَفِيه ذَاءٌ وَشِفَاءٌ إِلاَّ الأَرْزَ، فإنَّه شِـفَاءٌ لاَ دَاءَ فِيهِ» ذكرناهما تنبيها وتحذيرًا من نسبتهما إليه صلى الله عليه وسلم.

وبعد فهو حار يابس، وهو أغذى الحبوب بعد الحنطة، وأحمدها حلطًا، يشد البطن شدًا يسيرًا، ويقوى المعدة، ويدبغها، ويمكث فيها.

وأطباء الهند تزعم، أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان البقر، ولــه تــأثير في خصب البدن، وزيادة المني، وكثرة التغذية وتصفية اللون.

#### رز:

---بفتح الهمزة وسكون الىراء: وهـو الصنوبـر، ذكـره النبـى ﷺ فـى قولـه: «مَشْلُ المُؤمِنِ مَثَلُ الخَّامةَ مِنْ الزَرَعُ، تَفِيها الرِيَاحُ، تُقيَمُهَا مَرَةً، وتُميلِهَـا أُخـرَى، ومَشْلَ المُنافِقِ مَثَلِ الأَرْزَةِ ولاَ تَزَالُ قائِمةً عَلَى أَصْلِها حتى يَكُونُ انْجِعافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً».

وحبه حُار رطب، وفيه إنضاج وتليين، وتحليل، ولذع يذهب بنقعه فى الماء، وهو عسر الهضم، وفيه تغذية كثيرة، وهو حيد للسعال، ولتنقية رطوبات الرئة، ويزيد في المنى ويولد مغصًا، وترياقه حب الرمان المز.

#### إذخره

ثبت في الصحيح(١):

عنه صلَّى الله عليه وسلم أنه قال في مكة: ﴿ لِأَيْخُتُلِّي خُلَّاهَا﴾.

فقال له العباس ﷺ: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال: ((إلاَّ الإذْخِرَ).

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الحج، باب: لا ينفسر صيد الحرم (١٨٣٣)، ومسلم، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها (١٣٥٣)، من حديث ابن عبلس رضى الله عنهما. -٢٨٣-

والإذخر حار في الثانية، يابس في الأولى، لطيف مفتح للسدد، وأفواه المعدة والكبد، والكليتين شربًا وضمادًا، وأصله يقوى عمود الأســنان والمعـدة، ويسكن الغثيان، ويعقل البطن. بطيخ:

## روى أبو داود والترمذي:

عن النبي ﷺ: ﴿أَنَّهُ كَانَ يَاكُلُ البَطِّيخَ بِالرُّطَبَ، يقول: نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِمِبْرُدَ هذا، وَبَرْدِ هَذَا بِحَرِ هَذَا».

وفي البطيخ عُدةً أحاديث لايصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد، والمراد به الأخضر، وهو بارد رطب، وفيه جلاء، وهو أسرع انحدرًا عن المعدة من القثاء والخيار، وهو سريع الاستحالة إلى أى خلط كان صادفه فـــى المعـــــة، وإذا كان آكله محرورًا انتفع به حدًا، وإن كان مبرودًا دفع ضرره بيسير من الزنجبيل ونحوه، وينبغى أكله قبل الطعام يغسل البطن غسلاً، ويذهب بالداء أصلاً.

# روى النسائى وابن ماجه في سننهما:

من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبال رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ كُلُوا البَلَحَ بِالنَّهُمِ، فإنَّ الشَّيطَانَ إِذَا نَظَرَ إلى ابْن آدَمَ يَسَأَكُلُ البَلَحَ بالتَّمْرِ يَقُولُ: بَقَى ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكُلَ الحديثَ بالعَتيق،

«كُلُوا البَلَحَ بِالتَّمْرِ، فإنَّ الشَّيطَانَ يَحزَنْ إِذَا رَأَى ابْنَ آدَمَ يَأْكُلُـهُ يَقُولُ: عَاشَ ابْنَ آدَمَ حَتَّى أَكُلُهُ الجَديدُ بالخَلقِ»، رواهَ البزار في مسنده وهذا لفظه.

قلت: الباء في الحديث بمعنى: مع، أي: كلوا هذا مع هذا.

قال بعض أطباء الإسلام: إنما أمر النبي ﷺ بـاكل البلـــع بـالتمر، ولــم يــأمر بأكل البسر مع النمر، لأن البلح بارد يابس، والتمر حار رطب، ففي كل منهما إصلاح للآخر، وليس كذلك البسر مع التمر، فإن كل واحد منهما حار، وإن كانت حرارة التمر أكثر.

ولا ينبغى من جهة الطب الجمع بين حارين أو باردين، كما تقدم.

OUDOWN CEO NE SIO CHOOM ON ONE ONE

وفى البلح برودة ويبوسة، وهو ينفع الفم واللثة والمعدة، وهو ردىء للصدر والرئة بالخشونة التى فيه، بطىء فى المعدة يسير التقذية، وهو للنخلة كالحصرم لشحرة العنب، وهما جميعًا يوالدان رياحًا، وقراقر، ونفحًا، ولا سيما إذا شرب عليهما الماء، ودفع مضرةما بالتمر، أو العسل والزبد

بسر:

ثبت في الصحيح:

Sold later in the later is a second of the s

أن أبا الهيثم بن التيهان ، لما ضافه النبي ﷺ وأبو بكر وعمر رضى الله عنسهما، جاءهم بعذق– وهو من النخلة كالعنقود من العنب– فقال له : ((هلا انتقيت لنا من رطبة)) فقال: أحببت أن تنتقوا من بسره ورطبة (۱) .

البسر حار يابس، ويبسه أكثر من حره، ينشف الرطوبة، ويذبغ المعدة، ويحسبس البطن، وينفع اللثة والفم، وأنفعه ما كان هشًا وحلوًا، وكثره أكله وأكـــل الـــبلح يحدث السدد في الأحشاء.

#### بيض:

ذكر البيهقى فى ((شعب الإيمان)) أثرًا مرفوعًا: أن نبيًا من الأنبياء شكى إلى الله سبحانه الضعف، فأمره بأكل البيض. وفى ثبوته نظر، ويختار من البيض الحديث على العتيق، وبيض الدجاج على سائر بيض الطير، وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلاً.

قال صاحب القانون:

ومُحَّهُ: حار رطب، يولد دِمَّا صحيحًا محمودًا، ويغذى غذاءًا يسيرًا، ويســرع الانحدار من المعدة إذا كان رحوًا.

(۱) الحديث أخرجه: الترمذي حديث رقم(٢٣٧٠)، ومسلم(٢٠٣٨).

وقال غيره: مح البيض: مسكن للألم مملس للحلق وقصبة الرئة، نافع للحلق والسعال وقروح الرئــة والكلـى، والمثانــة، مذهـب للخشـونة، لا سيماإذا أخــذ بدهن اللوز الحلو، ومنضج لما في الصدر، ملين له، مسهل لخشونة الحلق.

understate visiter under dentale state state state state visit vis

وبياضه إذا قطر في العين الوارمة ورمًا حارًا، برده، وسكن الوجع.

وإذا لطخ به حرق النار أو ما يعرض له، لم يدعه يتنفط.

وإذا لطخ به الوجع، منع الاحتراق العارض من الشمس.

وإذا خلط بالكندر، ولطخ على الحبهة، نفع من النزلة.

# وذكره صاحب القانون في الأدوية القلبية، ثم قال:

هو -وإن لم يكن من الأدوية المطلقة- فإنه مما له مدخل في تقويـة القلب جدًا أعنى الصفرة، وهي تجمع ثلاثة معان:

سرعة الاستحالة إلى الدم، وقلة الفضلة، وكون الدم المتولد منه محانسًا للدم الذي يغذو القلب خفيفًا مندفعًا إليه بسرعة.

ولذلك هو أوفق ما يتلافى به عادية الأمراض المحللة لجوهر الروح.

#### بنس: روی أبو داود فی سننه:

عن عائشة رضى الله عنها، أنها سئلت عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله ﷺ كان فيه بصل.

## وثبت عنه في الصحيحين:

أنه منع آكله من دخول المسجد.

والبصل حار فى الثالثة، وفيه رطوبة فضلية ينفع من تغير المياه، ويدفع ريح السموم، ويفتق الشهوة، ويقوى المعدة، ويهيج الباه، ويزيد فى المنى، ويحسس اللون، ويقطع البلغم، ويحلو المعدة، وبزره يذهب البهق(١)، ويدلسك به حول

<sup>(</sup>١) البهق: مرض جلدى: عبارة عن بياض رقيق ظــاهر البشــرة.، ومنــه الأبيــض والأســود. انظـر. كتاب: التنوير، ص٣٠، والقاموس، مادة: [بهق].

داء التعلب، فينفع حدًا وهو بالملح يقلع الثآليل(١)، وإذا شمه من شرب دواء مسهلاً منعه من القيء والغثيان، وأذهب رائحة ذلك الدواء، وإذا استعط بمائه، نقى الرأس، ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح، والماء الحادث في الأذنين، وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالاً يكتحل ببزره مع العسل لبياض العين، والمطبوخ منه كثير الغذاء، ينفع من اليرقان والسعال، وحشونة الصدر، ويدر البول، ويلين الطبع، وينفع من عضة الكلب غير الكلب إذا نطل عليها ماؤه بملح وسذاب، وإذا احتمل، فتح أفواه البواسير.

وأما ضوره: فإنه يسورث الشقيقة، ويصدع الرأس، ويولد أرياحًا، ويظلم البصر، وكثرة أكله تورث النسيان، ويفسد العقل، ويغير رائحة الفم والنكهة، ويؤذى الجليس، والملائكة، وإماتته طبعًا تذهب بهذا المضرات منه.

وفى السنن: أنه لله أمر آكله وآكل الثوم أن يميتهما طبخًا ويذهب رائحت. مضخ ورق السذاب<sup>(۲)</sup> عليه.

#### باذنجان:

فى الحديث الموضوع المختلف على رسول الله ﷺ: ﴿الْبَاذِنْجَانُ لِمَا أَكِـلَ لَهُ﴾، وهذا الكلام مما يستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء، فضلاً عن الأنبياء.

وبعد فهو نوعان: أبيض وأسود، وفيه خلاف، هل هو بارد أو حار؟.

والصحيح: أنه حار، وهو مولد للسوداء والبواسير، والسدد والسرطان والحذام، ويفسد اللون ويسوده ويضر بنتن الفم، والأبيض منه المستطيل عار من ذلك.

#### ثبت في الصحيح:

عنه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَصَبُّح بَسْبِع تَمراتٍ)(٢).

<sup>(</sup>١) التأليل: وهى التواصير: تنبت على فم المقعدة كالبواسير. انظر: كنز العلوم والدر المنظوم ص١٢٠. (٢) السذاب: بقلة من البقول كالكزبرة والكرفس، انظر: التنوير ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الأطعمة (٥٤٤٥).

روز به در المسلوب الفيوي .....

وفى لفظ: «مِنْ تمر العَالِية لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ اليَوْمُ سُمٌّ ولا سِحْرُ». وثبت عنه أنه قال: «بَيْتُ لا تمر فيه جيّاعُ أهْلُهُ».

وثبت عنه أكل التمر بالزبد، وأكل التمر بالخبز، وأكله مفردًا. وهو حار فى الثانية، وهل هو رطب فى الأولى، أو يابس فيها؟. على **قولين:** 

وهو مقو للكبد، ملين للطبع، يزيد في الباه، ولا سيما مع حب الصنوبر، ويبرىء من خشونة الحلق، ومَنْ لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم السدد، ويؤذى الأسنان، ويهيج الصداع، ودفع ضرره باللوز، والخشخاش، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكله على الرق يقتل اللود، فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية، فإذا أديم استعماله على الريق، خفف مادة اللود، وأضعفه وقلله، أو قتله، وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى.

لَمَّا لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة، لم يأت له ذكر في السنة، فـإن أرضـه تنافى أرض النحل، ولكن قد أقسم الله به في كتابه، لكثرة منافعه وفوائده.

والصحيح: أن المقسم به: هو التين المعروف.

وهو حار، وفي رطوبته ويبوسته قولان.

وأجوده: الأبيض الناضج القشر، ويجلو رمل الكلى والمثانة، ويؤمن من السموم وهو أغذى من جميع الفواكه وينفع خشونة الحلق والصدر، وقصبة الرئة، ويغسل الكبد والطحال، وينقى الحلط البلغمي من المعدة، ويغذو البدن غذاء حيدًا، إلا أنه يولد القمل إذا أكثر منه حدًا.

ويابسه يغذو ونفع العصب، وهو مع الحوز واللوز محمود.

قال جالينوس: وإذا أكل مع الحوز والسذاب، قبل أحذ الســم القــاتل، نفـع، وحفظ من الضرر.

#### ويذكر عن أبي الدرداء:

أهــدى إلى النبــى ﷺ طبق من تين، فقـال : ﴿كُلُوا﴾، وأكـــل منـه وقـــال:

(لَوْ قُلْتُ: إِنَّ فَاكِهَةً نَزَلتَ مِنْ الجَنَّة قُلْتُ: هذِهِ لأن فَاكِهَةَ الجَسَةِ بِـلاَ عَجَـمٍ، فَكُلُوا مِنْهَا فَإِنَّها تَقْطَعُ البَوَاسِيرِ، وَتَنْفَعُ مِنْ النَقْرسِ». وفى ثبوت هذا نظر.

واللحم: من أجود، ويعطش المحرورين، ويسكن العطش الكانن عن البلغم المالح، وينفع السعال المزمن، ويدر البول، وقتح سدد الكبد والطحال، ويوافق الكلى والمثانة، ولأكلم على الريق منفعة عجيبة في تفتيح مجارى الغذاء، وخصوصًا باللوز الحوز، وأكله مع الأغذية الغليظة رديء حدًا، والتوت الأبيض قريب منه، ولكنه أقل تغذية وأضر بالمعدة.

تليينة: قد تقدم أنها ماء الشعير المطحون، وذكرنا منافعها وأنها أنفع لأهـل الحجاز من ماء الشعير الصحيح.

### ثلج:

# ثبت في الصحيح(۱):

عن النبي على أنه قال: «اللَّهُمَّ اغْسِلنِي مِنْ خَطَايَاى بِالماء والثَّلج والبَرَدَ». وفي هذا الحديث من الفقه:

أن الداء يداوى بضده، فإن في الخطايا من الحرارة والحريق ما يضاده الثلج والبرد، والماء البارد.

ولايقال: إن الماء الحار أبلغ في إزالة الوسخ، لأن في الماء البارد من تصليب الحسم وتقويته ما ليس في الحار.

والخطايا توجب أثرين: الندنيس والإرخاء، فالمطلوب مداواتها بما ينظف القلب ويصلبه، فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين.

وبعد فالثلج بارد على الأصح، وغلط من قال: حار، وشبهته تولد الحيوان فيه، وهذا لا يدل على حرارته، فإنه يتولد في الفواكه الباردة وفى الحل، وأما تعطيشه فلتهييجه الحرارة لا لحرارته فى نفسه، ويضر المعدة والعصب، وإذا كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة سكنها.

- 7 1 9

AS SERVICE AND STRONG PROPRIORISM PROPRIORI

<sup>(</sup>١) الحديت: أخرجه البخاري، كتاب: الأذان (٧٤٤).

#### ثوم:

هو قريب من البصل، وفي الحديث: «مَنْ أَكُلُهِمَا فَلْيُمِتُّهُمَا طَبْخًا»(١). وأهدى إليه طعام فيه ثوم، فأرسل بــه إلـي أبـي أيـوب الأنصــارى، فقــال: يــا

رسول الله، تكرهه وترسل به إلى؟. فقال: ((أَنِي أَنَاجِي مَنْ لاَ تُناجِي)('').

وبعد فهو حارس يابس فى الرابعة، يخسن تسخينًا قويًا، ويجفف تحفيفًا بالغًا، نافع للمبرودين، ولمن مزاجه بلغمي، ولمن أشرف على الوقوع فى الفالج، وهو محفف للمنى، مفتح للسدد، محلل للرياح الغليظة، وهاضم للطعام، قاطع للعطش، مطلق للبطن، ومدر للبول، يقوم فى لسع الهوام وجميع الأورام الباردة مقام الترياق، وإذا دق وعمل منه ضماد على نهش الحبات، أو على لسع العقارب، نفعها وجذب السموم منه، ويسخن البدن، ويزيد فى حرارته، يقطع البلغم، ويحلل النفخ، ويصفى الحلق، ويحفظ صحة أكثر الأبدان، وينفع من تغير المياه، والسعال المزمن، ويؤكل نيئًا ومطبوحًا ومشويًا، وينفع من وجع الصدر من البرد ويخرج العلق من الحلق، وإذا دق مع الخل والملح والعسل، ثم وضع على الضرس المتأكل فتته وأسقطه، وعلى الضرس الوجع، سكن وجعه.

وإنَّ دق منه مقدار درهمين، وأخذ مع ماء العسل، أخرج البلغم والـــدود وإذا طلى بالعسل على البهق، نفع.

ومن مضاره: أنه يصدع، ويضر الدماغ والعينين، ويضعف البصر والبــاه، ويعطـش ويهيج الصفراء، ويحيف رائحة الفم، ويذهب رائحته أن يمضغ عليه ورق السذاب. **شريك:** 

# ثبت في الصحيحين (٢):

عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فَصْلُ عَانِشَةَ عَلَى النّسَاءِ كَفَصْل الشّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطُّعَامِ».

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة.

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الأذان (٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أعرجه البخارى، كتاب: أحاديث الأنبياء، (٣٤١١)، ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة (٣٤١١).

والثريد وإن كان مركبًا، فإنه مركب من خبز ولحم، فالخبز أفضل الأقوات،
 واللحم سيد الإدام، فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية.

Second antiduction to the result.

وتنازع الناس أيهما أفضل؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعــم، واللحـم أحل وأفضل، وهو أشبه بحوهر البدن من كل ما عداه، وهو طعام أهل الجنة.

وقد قال تعالى لمن طلب البقل، والقشاء والفوم، والعدس، والبصل وأتستنبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير البقرة: ٢٦]، وكثير من السلف على أن الفوم الحنطة، وعلى هذا فالآية نص على أن اللحم خير من الحنطة. 
حمار: قلب النخل.

# ثبت في الصحيحين(١):

عن عبد الله بن عمر قال: بينا نحن عند رسول الله على حلوس، إذا أتى بحمار نحلة، فقال النبى على: «إنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً مِثْلَ الرَّجُلَ المُسْلِم لاَيْسُقَطُ وَرَقُهَا ... الحديث».

والحمار بارد يابس في الأولى، يختم القروح، وينفع من نفث الدم، واستطلاق البطن، وغلبة المرة الصفراء، وثائرة الدم، وليس برديء الكيموس، ويغذو غذاء يسيرًا، وهو بطيء الهضم، وشحرته كلها منافع، ولهذا مثلها النبي على بالرجل المسلم لكثرة خيره ومنافعه.

#### حبين. في السنن:

عن عبد الله بن عمر قال: «أتى النبى فَلَمُ بِجُيْنَةٍ فَى تبوك، فَدَعا بِسِكِّين، وَسَمَّى وَقَطْعَ» رواه أبو دادو(\*).

وأكله الصحابة رضى الله عنهم بالشام، والعراق، والرطب منه غير المملوح حيد للمعدة، وهين السلوك في الأعضاء، يزيد في اللحم، ويلين البطن تليينًا

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: العلم (١٣١)، ومسلم، صفة يوم القيامة والحنة النار (٢٨١١).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه أبو داود كتاب: الأطعمة (٣٨١٩).

الطب النبوي ــــــ

معتدلاً، والمملوح أقل غذاء من الرطب، وهـو رديء للمعـدة ، مـؤذ للأمعـاء، والعتين يعقل البطن، وكذا المشوى، وبنفع القروح، ويمنع الإسهال.

وهو بارد رطب، فإن استغمل مشويًا، كان أصلح لمزاجه، فإن النـــار تصلحــه وتعدله وتلطف جوهره، وتطيب طعمه ورائحته.

والعتيق المالح، حمار يابس، وشيه يصلحه أيضًا بلطيف جوهره، وكسر حرافته لما تجذبه النار منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لها، والمُلِحُ منه يهزل، ويولد حصاة الكلى والمثانة، وهو رديء للمعدة، وخلطه بالملطفات أردأ بسبب تنفيذها له إلى المعدة.

#### حناء:

قد تقدمت الأحاديث في فضله، وذكر منافعه، فأغنى عن إعادته.

حبة السوداء:

ثبت في الصحيحين:

من حديث أبى سلمة، عن أبى هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله على قال: «عَلَيْكُم بِهِذِهِ الحَبَّة السَّوْدَاء، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءٌ مِنَ كُلِ دَاءٍ إِلاَّ السَّامُ»(١)، والسام: الموت.

الحبة السوداء: هي الشونيز في لغة الفرس، وهي الكمون الأسود، وتسمى الكمون الهندي.

قال الحربي، عن الحسن: إنها الخردل.

وحكى الهروى: أنها الحبة البحضراء ثمرة البطم.

وكلاهما وهم، والصواب: انها الشونيز

وهى كثيرة المنافع حدًّا.

(۱) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب، باب: الحبة السوداء (٥٦٨٨)، ومسلم، كتاب: السلام، باب: النداوي بالحبة السوداء (د٢٢١).

- 7 9 7 -

---- الطب النبوى

وقوله: «شِفَاء مِنْ كُل دَاء»، مثل قوله تعالى: ﴿تُلدَّمُّرُ كُلَّ شَيْء بِأَمْرِ رَبُّهَا ﴾[الاحقاف: ٢٥]، أى: كل شيء يقبل التدمير ونظائره، وهي نافعة من جُميع الأمراض الباردة، وتدخل في الأمراض الحارة اليابسة بالعرض، فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليه بسرعة تنفيذها إذا أخذ يسيرها.

وقد نص صاحب القانون وغيره، على الزعفران في قرص الكافور لسرعة تنقيذه وإيصاله قوته، وله نظائر يعرفها حذاق الصناعة، ولا تستبعد منفعة الحار في أمراض حارة بالحاصية، فإنك تجد ذلك في أدوية كثيرة.

منها: الأنزروت وما يركب معه من أدوية الرمد، كالسكر وغيره من المفردات الحارة، والرمد ورم حار باتفاق الأطباء، وكذلك نفع الكبريت الحار حدًا من الجرب.

والشونيز حاريابس في الثالثة، مذهب للنفخ، ومخرج لحب القرع، نافع من البرص ومحمى الربع، والبلغمية مفتح للسدد، ومحلل للرياح محفف لبلة المعدة ورطوبتها.

وإن دق وعجن بالعسل، وشرب بالماء الحار أذاب الحصاة التى تكون فى الكليتين والمثانة، ويدر البول والحيض واللبن إذا أديم شربه أيامًا، وإن سخن بالحل، وطلى على البطن، قتل حب القرع، فإن عجن بماء الحنظل الرطب، أو المطبوخ، كان فعله إخراج الدود أقوى، ويجلو ويقطع، ويحلل، ويشفى من الزكام البادر إذا دق وصير فى خرقة واشتم دائمًا، أذهبه.

ودهنه نافع لداء الحية، ومن الثاليل والخيلان، وإذا شرب منه مثقـــال بمـــاء، نفع من البهر وضيق النفس، والضماد به بنفع من الصداع البـــارد، وإذا نقــع منــه سبع حبات عددًا فى لبن امرأة، وسعط به صاحب اليرقان، نفع نفعًا بليغًا.

وإذا طبخ بخل: وتمضمض به، نفع من وجع الأسنان عن برد وإذا استعط به مسحوقًا، نفع من ابتداء الماء العارض في العين، وإن ضمد به مع الخل، قلع البثور، والجرب المتقرح، وحلل الأورام البلغمية المزمنة، والأورام الصلبة، وينفع من اللَّقوة إذا تسعط بدهنه.

وإذا شرب منه مقدار نصف مثقال إلى مثقال، نفع من لسع الرتيلاء. وإن سحق ناعمًا وخلط بدهن الحبة الخضراء، وقطر منه في الأذن ثلاث

وإن سحق ناعما وخلط بدهن الحبه الخصراء، وقطر قطرات، نفع من البرد العارض فيها والريح والسدد.

وإن قلى، ثم دق ناعمًا، ثم نقع فى زيت وقطر فى الأنـف ثـلَاث قطرات أو أربع، نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير.

وإذا أحرق وخلط بشمع مذاب بدهن السوسن، أو دهـن الحنـاء، وطلـي بــه القروح الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخل، نفعها وأزال القروح.

وإذا سحق بحل، وطلى به البرص والبهق الأسود، والحزاز الغليظ، نفعها وأبرأها.

وإذا سحق ناعمًا، واستف منه كل يوم درهمين بماء بـارد مـن عضـه كُلُـبُ كَلِبٌّ قبل أن يفرغ من الماء، نفعه نفعًا بليغًا، وأمن على نفسه من الهلاك، وإذا استعطـ بدهنه، نفع من الفالج والكزاز(١)، وقطع موادهما، وإذا دخن به طرد الهوام.

وإذا أذيب الأنزروت بماء، ولطخ على داخل الحلقة، ثم ذر عليهـــا الشــونيز، وكان من الذروات الحيدة العحيبة النفع من البواسير.

ومنافعه أضعاف ما ذكرنا، والشربة منه درهمان، وزعم قوم إن الإكثار منه قاتل.

#### حرير:

قد تقدم أن النبي ﷺ أباحه للزبير، ولعبد الرحمن بن عوف من حكة كمانت بهما، وتقدم منافعه ومزاحه، فلا حاجة إلى إعادته.

#### حُرف:

### قال أبو حنيفة الدينورى:

هذا هو الحب الذي يتـداوى به، وهـو النُفّاء(٢) الـذى جـاء فيـه الخبر عـنُ النبي ﷺ، ونباته يقال له: الحرف، وتسميه العامة، الرشاد.

<sup>(</sup>١) الكزاز: تشنج العضو حتى يبقى منتصبًا. انظر: كتاب التنوير ص١٨.

<sup>(</sup>٢) النفاء: هو النحردل المعالج بالصباغ- وقبل حب الرشاد انظر: لسان العرب مادة: [ثفأ].

وقال أبو عبيد الثفاء: هو الحرف.

قلت: والحديث الذي أشار إليه، ما رواه أبو عبيد وغيره، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ أنه قال: «مَاذًا فِي الأَمَوِّيْن مِـنُ الشَّـفَاء؟ الصَّبر والنُّفَاء». رواه أبو داود في المراسيل.

وقوته فى الحرارة واليبوسة فى الدرجة الثالثة، وهو يسخن، ويلين البطن، ويخرج الدود وحب القرع، ويحلل أورام الطحال، ويحرك شهوة الجماع، يحلو الحرب المتقرح والقوباء.

وإذا ضمد به مع العسل، حلل ورم الطحال، وإذا طبخ مع الحناء أخرج الفضول التى فى الصدر، وشربه ينفع من نهش الهوام ولسعها، وإذا دُخنَ به فى موضع، طرد الهوام عنه، ويمسك الشعر المتساقط، وإذا خلط بسويق الشعير والخل، وتضمد به، نفع من عرق النسا، وحلل الأورام الحارة فى آخرها.

وإذا تضمد به مع الماء والملح أنضج الدماميل، وينفح من الاسترخاء فى جميع الأعضاء، ويزيد فى الباه ويشهى الطعام، وينفع الربو، وعسر التنفس، وغلظ الطحال، وينقى الرئة، ويدر الطمث، وينفع من عرق النسا، ووجع حق الورك مما يخرج من الفضول، إذا شرب أو احتقن به، ويجلوما فى الصدر والرئة من البلغم اللزج.

وإن شرب منه بعد سحقه وزن خمسة دراهم بالماء الحار، أسهل الطبيعة، وحلل الرياح، ونفع من وجع القولنج البارد السبب، وإذا سحق وشرب، نفع من البرص.

وإن لطخ عليه وعلى البهق الأبيض بالخل، ونفع منهما، وينفع من الصداع الحادث من البرد والبلغم، وإن قلى، وشرب، عقـل الطبـع لا سـيما إذا لـم يسـحق لتحلل لزوجته بالقلى، وإذا غسل بمائه الرأس نقاه من الأوساخ والرطوبات اللزحة.

قال جالينوس: قوته مثل قوة بزر الخردل، ولذلك قد يسخن به أوجاع الورك المعروفة بالنسا، وأوجاع الرأس، وكل واحد من العلل التي تحتاج إلى

الطب النبوى ــــ

التسخين، كما يسخن بزر الخردل، وقد يخلط أيضًا فى أدوية يسقاها أصحـاب الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعًا قويًـا، كمـا يقطعها بزر الخردل لأنه شبيه به فى كل شىء.

TOR CONCORD OF CAR STREET

#### حابة

يذكر عن النبي ﷺ، أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه بمكة، فقال: ادعوا له طبيبًا فدعى الحارث بن كلدة، فنظر إليه.

فقال: ليس عليه بأس، فاتخذوا له فريقة، وهي الحلبة مع تمر عجوة رطب الله المنافقة وطب المنافقة على المنافقة وطب المنافقة والمنافقة والمناف

وقوة الحلبة من الحرارة في الدرجة الثانية، ومن اليبوسة في الأولى وإذا طبخت بالماء، لينت الحلق والصدر والبطن، وتسكن السعال والخشونة والربو، وعسر النفس، وتزيد في الباه، وهي حيدة لـلريح والبلغم والبواسير، محدرة الكيموسات المرتبكة في الأمعاء، وتحلل البلغم اللزج من الصدر، وتنفع من الدبيلات (۱) وأمراض الرئة، وتستعمل لهذه الأدواء في الأحشاء مع السمن والفانيذ (۱).

وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم فوة، أدرت الحيض، وإذا طبخت وغسل بها الشعر جعدته، وأذهبت الحزاز.

ودقيقها إذا خلط بالنطرون والخل وضمد به، وحلل ورم الطحال، وقداً تجلس المرأة في الماء الذي طبخت فيه الحلبة، فتنتفع به من وجع الرحم العارض من ورم فيه.

وإذا ضمت به الأورام الصلبة القليلـة الحرارة، نفعتهـا وحللتهـا، وإذا شـربـــ ماؤهـا، نفع من المغص العارض من الرياح، وأزلق الأمعاء.

وإذا أكلت مطبوخة بالتمر، أو العسل، أو التين على الريق، حللت البلغ اللزج العارض في الصدر والمعدة ونفعت من السعال المتطاول منه.

(۱) الدبيلات: مفردها: الدبيلة: وهي خمراج يحدث معه ورم وبـلا ورم، وهـي: رطوبـة لزحـــــــــــــــــــــــــــــ غليظة، انظر: كتاب التنوير ص٣٦.

(٢) الفانيذ: ماء قصب السكر. انظر: كنز العلوم والدر المنظوم. ص١١٣.

TO THE OFFICE AND A PROPERTY OF THE PROPERTY O

الطب النبوى.

وهي نافعة من الحصر، مطلقة للبطن، وإذا وضعت على الظفر المتشنج أصلحته، ودهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشقاق العراض من السرد، ومنافعها أضعاف ماذكرنا.

# ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن، أنه قال:

قال رسول الله على: ﴿ اسْتَشْفُوا بِالْحُلْبَةِ ﴾.

وقال بعض الأطباء: لو علم الناس منافعها، لاشتروها بوزنها ذهبًا.

عن النبي على أنه قال: «تَكُونُ الأرْضُ يَـوْمَ القِيَامَةِ خُـنْزَةً وَإحِـلُةً يَتَكَفَّوْهَـا الجَبَّارُ بَيَدِهِ كَمَا يَكُفُونُ أَحَدُكُم خُبْزَتَه فِي السَّفَر نُزُلاً لأهْلَ الجَنَّةِ،(''.

# وروی أبو داود فی سنن:

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان أحب الطعمام إلى رسول الله على الثريد من الخبز، والثريد من الحيس.

# وروى أبو داود في سننه أيضا:

من حديث ابن عمر ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿وَدِدْتُ أَنْ عِنْدِى خُبْزَةً ۗ بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْوَاءَ مُلَبَّقة بِسَمْنِ وِلَبنِ »، فقام رجل من القوم فاتخذه، فجاء به.

فقال: «فِي أَى شيء كَانَ هَذَاْ السَّمْنُ؟».

فقال: في عكة ضب.

فقال: ((ارفعه)).

# وذكر البيهقى:

من حديث عائشة رضى الله عنهما ترفعه: ﴿أَكُومُوا الخُبْزَ، وَمِـنْ كَرَامتـه أَنْ لاً ينتظر بهِ الإدَامُ»(٢)، والموقوف أشبه، فلا يثبت رفعه، ولا رفع ما قبله.

iki kuripalinaidarin direkitaki katundi:

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب الرقاق، باب: يقبض اللـه الأرض يـوم القيامـة (٦٥٢٠) ومسلم، كتابٌ: صفات المنافقين، باب: نزل أهل الجنة (٢٧٩٢)، مـن حديث أبـى سـعيدٍ

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٢٧/٤)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

وأما حديث النهي عن القطع الخبر بالسكين، فباطل لا أصل له عن رسول الله عن النهي عن قطع اللحم بالسكين، ولا يصح أيضًا.
قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها، عن النبي الله الأقطعُوا اللَّحْمَ بِالسَّكِين، فَإِلَّ فَيْكَ مِنْ فِعْل الاَعْجَمِين (١٠).

فقال ليس بصحيح، ولا يعرف هذا، وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا، وحديث المغيرة -يعنى بحديث عمرو بن أمية-: كان النبي فلله يحتز من لحم الشاة. وبحديث المغيرة أنه لما أضافه أمر بحنب فشوي، ثم أخذ الشفرة، فجعل يحز. وأحمد أنواع الخبز أجودها اختمارًا وعجنًا، ثم خبز التنور أجود أصنافه، وبعده خبز الفرن ثم خبز الملة في المرتبة الثالثة، وأجوده ما اتخذ من الحنطة الحديثة.

وأكثر أنواعه تغذية خبز السميذ، وهو أبطؤها هضمًا لقلة نخالته، ويتلوه خبز الحوارى، ثم الخشكار.

وأحمد أوقات أكله في آخر اليوم الذي خبز فيه، واللين منه أكثر تليينًا وغذاء وترطيبًا وأسرع انحدارًا، واليابس بخلافه.

ومزاج الخبز من البر حار في وسط الدرجة الثانية، وقريب من الاعتـدال في الرطوبة واليبوسة، واليبس يغلب على ما جففته النار منه، والرطوبة على ضده. وفي خبز الحنطة خاصية، وهو أنه يسمن سريعًا، وخبز القطائف يولد خلطًا غليظًا، والفتيت نفاخ بطىء الهضم، والمعمول باللبن مسدد كثير الغذاء، بطىء الانحدار. وخبز الشعير بارد يابس في الأولى، وهو أقل غذاء من خبز الحنطة.

# روى مسلم في صحيحه:

عن حابر بن عبد الله رضى الله عنهما، أن رسول الله ﷺ سأل أهله الإدام. فقالوا: ماعندنا إلا خل، فدعا به، وجعل يأكل ويقول: «نِعْمَ الإدَامُ الخَلُ، نِعمَ الإدَامُ الخَلُ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الحم (٣٧٧٨)، وقال: وليس هو بالقوى.

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الأشربة، باب: فضيلة الخل والتأدم به (٢٠٥٢).

الطب النبوى

### وفي سنن ابن ماجه:

عن أم سعد رضى الله عنها عن النبي ﷺ: ﴿إِنِّهُمَ الْإِدَامُ الْحَلُّ اللَّهُمَّ بَارِكُ فَى الْحَلِّ، الْمَالُ كَانَ إِدَامَ الْأَنبِياء قبلي، وَلَمْ يَفْتَقُرْ بَيْتُ فِيهِ الْخَلُّ،(').

الخل: مركب من الحرارة، والبرودة أغلب عليه، وهو يابس في الثالثة، قوى التحفيف، يمنع من انصباب المواد، ويلطف الطبيعة، وخل الخمر ينفع المعدة الملتهبة، ويقمع الصفراء، ويدفع ضرر الأدوية القتالة، ويحلل اللبن والدم إذا حَمُدًا في الحوف، وينفع الطحال، ويدبغ المعدة، ويعقل البطن، ويقطع العطش، ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث، ويعين على الهضم، ويضاد البلغم، ويلطف الأغذية الغليظة، ويرق الدم.

وإذا شرب بالملح، نفع من أكل الفطر القتّال ،وإذا احتسى، قطع العقل المتعلق بأصل الحنك، وإذا تمضمض به مسحنًا، نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة.

وهو نافع للداحس<sup>(٢)</sup>، إذا طلى به، والنملة والأورام الحارة، وحرق النار، وهو مشهٍ للأكل، مطيب للمعدة، صالح للشباب، وفي الصيف لسكان البلاد الحارة.

خلال: فيه حديثان لا يثبتان.

أحدهما: يروى من حديث أبى أيوب الأنصارى يرفعه: «يَا حَبَّذَا المُتَخَلِّلُونَ مِنَ الطُّعَام، إِنَّه لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى المَلَكِ مِنْ بَقِيَةٍ تَبْقَى فِى الفَمِ مِنَ الطُّعام»<sup>(7)</sup> وفيه واصل بن السائب.

قال البخارى والرازى: منكر الحديث.

وقال النسائي والأزدى: متروك الحديث.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الأطعمة، باب: الأثندام بالخل (٣٣١٨).

 <sup>(</sup>٢) الداحس: والداحوس، بمعنى: قرحة، أو بثرة تظهر بين الظفر واللحم، فينقلع منها الظفر.
 والإصبع مدحوسة، انظر: القاموس المحيط، مادة : [دحس].

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه أحمد (٤١٦/٥).

### 

الثانى: يروى من حديث ابن عباس، قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن شيخ روى عنه صالح الوحاظى يقال له: محمد بن عبد الملك الأنصارى، حدثنا عطاء، عن ابن عباس.

قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتخلل بالليط والآس.

وقال: «إنَّهما يَسقِيان عُروقَ الجُدُاهِ»(۱)، فقال أبي: رأيت محمــد بن عبــد الملك -وكان أعمى- يضع الحديث، ويكذب.

وبعد: فالخلال نافع للثة والأسنان، حافظ لصحتها، نـافع من تغير النكهـة، وأحوده مـا اتخـذ مـن عيـدان الأخلـة، وخشـب الزيتـون والخلاف، والتخلـل بالقصب والآس<sup>(۲)</sup> والريحان والباذروج مضر.

#### .هن:

# روى الترمذي في كتاب الشمائل:

من حدیث أنس بن مالك رضى الله عنهما، قال: كان رسول الله ﷺ يكثر و دهن رأسه، وتسريح لحيته، ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات (٢٠).

الدهن يسد مسام البدن، ويمنع ما يتحلل منه، وإذا استعمل بعد الاغتسال الله الماء الحار، حسن البدن ورطبه، وإن دهن به الشعر حسنه وطوله، ونفع من الحصبة، ودفع أكثر الآفات عنه.

وفى التومذى: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًــا: «كُلُــوا الزَّيــتَ وَادْهِنُوا بِهِ»ُ<sup>(؛)</sup>، وسيأتى إن شاء الله تعالى.

.

(١) انظر: العلل (١٦٣/٢).

(٢) الآس: هو شحيرة الشعراء، يقطر البعض أزهاره وأوراقه لتحضير ماء شهير هـو مـاء المـــلاك الله الله الله الله الله عندية بالبشرة. انظر: معهم الأعشاب والنباتات الطبية ص٦٩.

(٣) الحديث: أخرجه الترمذي في الشمائل (٣٢).

(٤) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل ال زيت (١٨٥٢)، مــ: حديث أبي أسيد.

j j rogaziooleeliadiadiadiadiooleeliadiooli الطب النبوى الطب النبوى

والدهن في البلاد الحارة، كالحجاز ونحوه من آكـد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو كالضروري لهم.

وأما البلاد الباردة، فلا يحتاج إليه أهلها، والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر. وانفع الأدهان البسيطة:

الزيت، ثم السمن، ثم الشيرج.

أحدهما: «فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان، كفضلى على سائر الناس». والثانى: «فضل دهن البنفسج على سائر الأدهسان، كفضل الإسسلام على سائر الأديان».

ومنها: حار رطب، كدهن البان، وليس دهن زهره، بل دهن يستخرج من حب أبيض أغبر نحو الفستق، كثير الدهنية والدسم، ينفع من صلابة العصب، ويلينه، وينفع من البرش والنمش، والكلف والبهق، ويسهل بلغمًا غليظًا، ويلين الأوتار اليابسة، ويسخن العصب، وقد روى فيه حديث باطل مختلق لا أصل له: «ادهنوا بالبان، فإنه أحظى لكم عند نسائكم».

ومن منافعه: أنه يجلو الأسنان، ويكسبها بهجة، وينقيها من الصدأ، ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يصبه حصى ولا شقاق.

وإذا دهن به حقوه ومذاكيره وما والاها، نفع من برد الكليتين، وتقطير البول. ذريورة:

# ثبت في الصحيحين:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: طيبت رسول الله ﷺ بيدى، بذريرة في حجة الوداع لحله وإحرامه. تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها وماهيتها، فلا حاجة لإعادته.

الطب النبوى \_\_\_\_\_\_

ذباب:

تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الطعام إذا سقط فيه لأجل الشفاء الذي في جناحه، وهو كالترياق للسم الذي في الجناح الآخر، وذكرنا سنافع الذباب هناك.

روی أبو داود، والترمذی:

(﴿ أَنَّ النَّبِي ﷺ رَخْصَ لَمُوْفُجة بن أسعد لما قُطعَ أَنفَهُ يوم الكُلاب، واتخــذ أَنفًا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبــي ﷺ أن يتخـذ أنفًا من ذهـب، وليـس لعرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد.

الذهب: زينة الدنيا، وطلسم الوجود، ومفرح النفوس، ومقوى الظهور، وسر الله فى أرضه، ومزاجه فى سائر الكيفيات، وفيه حرارة لطيفــة تدخــل فـى ســائر المعجونات اللطيفة والمفرحات، وهو أعدل المعادن على الإطلاق وأشرفها.

وهن خواصه: أنه إذا دفن فى الأرض، لم يضره التراب، ولم ينقصه شيئًا، وبرادته إذا خلطت بالأدوية، نفعت من ضعف القلب، والرحفان العارض من السوداء، وينفع من حديث النفس، والحزن، والغم، والفزع والعشق، ويسمن البدن، ويقويه ،ويذهب الصفار، ويحسن اللون، وينفع من الحذام، وحميع الأوجاع والأمراض السوداوية، ويدخل بخاصية فى أدوية داء الثعلب، وداء الحية شربًا وطلاء، ويجلو العين ويقويها، وينفع من كثر من أمراضها، ويقوى جميع الأعضاء.

وإمساكه فى الفم يزيل البخر، ومن كان به مرض يحتاج إلى الكى، وكوى به، لم يتنفط موضعه، ويبرأ سريعًا، وإن اتخذ منه ميلاً وكتسح به، قوى العين وحلاها، وإذا اتخذ منه خاتم فصه منه وأحمى، وكوى به قوادم أجنحة الحمام، ألفت أبراجها، ولم تنتقل عنها.

وله خاصية عجيبة فى تقوية النفوس، لأجلها أبيح فى الحرب والسلاح منه ما أبيح، وقد روى الترمذى من حديث مزيدة العصرى رضى الله عنه، قــال: دخــل رسول الله عليه الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضة.

-4.4-

الطب النبوى

JAONKOUK.

وهو معشوق النفوس التي متى ظفرت به، سلاها عن غيره من محبوبات الدنيا، قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنْ النَّسَاء وَالْبَيْينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَّثِ ﴿ إِلَّا عَمَانَ : ١٤).

### وفى الصحيحين:

عن النبي ﷺ: ﴿ لُوْ كَانَ لَابِنْ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبِ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلُو، كَـانَ لَهُ ثَانَ، لاَبْتَغَى إِلَيهِ ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُرابُ، وَيَتُوبُ اللَّه عَلَى مَنْ تَابُ (''.

هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم معادها، وأعظم شيء عصى الله به، وبه قطعت الأرحام، وأريقت الدماء، واستحلت المحارم، ومنعت الحقوق، تظالم العباد، وهو المرغب في الدنيا وعاجلها، والمزهد في الآخرة وما أعده الله لأوليائه فيها، فكم أميت به من حق، وأحيى به من باطل، ونصر به ظالم، وقهر به مظلوم.

# وما أحسن ما قال فيه الحريرى:

تَبِسَا لَسهُ مِسنَ حَسادِع مُمَساذِقِ يَسِسُدُو بِوَصَفَيْسِنِ لِغَيْسِنِ الرَّامِسَقِ وَحُبِسَهُ عِنْسِدَ ذَوِى الحَفَسائِقِ لَـوْلاَهُ لَـمُ تُفْطَسع يَميسن السُسارِقِ وَلاَ الشَّمَازُ بَسَاحِلَ مِسنُ طَسارِقِ وَلاَ الشَّعَيدَ مِسنَ حَسُودَ والشَّقِ أَنْ لَيْسَ يُغُنِيى عَسْكَ فِي المَعَسَائِقِ

قال الله تعالى لمريم: ﴿وَهُـزِّى إِلَيْكِ بِجِـذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْـكِ رُطَبًا جَنِيًّا\* فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنًا﴾[مريم: ٢٦،٢٥].

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الرقاق، باب: ما يتقى من فتنة العال (١٤٣٦)، ومسلم، كتاب: الركاة. باب: لو أن لابن آدم وادبين لا تبغى ثالثًا (١٠٤٩). من حديث ابن عباس فليجُّه.

### وفي الصحيحين:

عن عبد الله بن جعفر، قال: رأيت رسول الله لله الكل القثاء بالرطب. وفي سنن أبي داود:

عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلى، فإن لــم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات، حسا حسوات من ماء.

طبع الرطب طبع المياه حار رطب، يقوى المعدة الباردة ويوافقها، ويزيد فى الباه، ويخصب البدن، ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة، ويغذو غذاء كثيرًا.

وهو من أعظم الفاكهـة موافقـة لأهـل المدينـة وغيرهـا مـن البـلاد التـى هـو فاكهتهم فيها، وأنفعها للبدن، وإن كان من لم يعتده يسرع التعفن فـى جسـده، ويتولد عنه دم ليس بمحمود ويحدث فى إكثاره منـه صـداع وسـوداء، ويـؤذى أسنانه، وإصلاحه بالسكنجين ونحوه.

وفى فطر النبى على من الصوم عليه، أو على التمر، أو الماء تدبير لطيف حدًا، فإن الصوم يخلى المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء والحلو أسرع شىء وصولاً إلى الكبد، وأحبه إليه ولا سيما إن كان رطبًا، فيشتد قبولها له، فتنتفع به هى والقوى، فإن لم يكن، فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن، فحسوات الماء تطفيء لهيب المعدة، وحرارة الصوم، فتتنبه بعده للطعام، وتأخذه بشهوة.

#### ريحان:

قال تعالى: ﴿فَأَمُّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّـةُ نَعِيمِ﴾[الواتعة: ٨٨.٩٩].

وُقال تعالى: ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ﴾ [الرحس: ١٢].

# وفي صحيح مسلم:

عن النبى ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَالًا، فَـلاَ يَـوُدُهُ، فإنَّـه خَفِيـفُ المَحْمِـلِ طيِّبُ الرَّائِحَةِ»(١).

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الألفاظ من الأدب، باب: استعمال المسك (٣٢٥٣). مسن حديث أبي هريرة ﷺ.

الطب النبوى

# وفي سنن ابن ماجه:

من حديث أسامة ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿أَلاَ مُشَمَّرٌ لِلْجَنَّةِ، فَإِنَّ الجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهُمَّةً، فَإِنَّ الجَنَةَ لَا خَطَرَ لَهَا، هِي وَرَبُ الكَفْبَةِ، نُورٌ يَتَلَأَلاً، وَرُيْحَانَةٌ نَهْتَزُ، وَقَصَرُ مَشِيدُ، وَنَهْرٌ مُطَّرِدُ وَثَمَرَةٌ نَصِيجة، وَزُوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةُ، وَخُلَلَ كَثِيرةٌ فِي مُقَام أَبَـدًا، فِي حَيْرةٍ وَنَضْرَةٍ، فِي دُورٍ عَالَيْةَ سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ».

قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها.

قال: ((قُولُوا: إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى).

فقال القوم: إنَّ شاء الله.

#### ال بحان:

كل نبت طيب الريح، فكل أهل بلد يخصونه بشيء من ذلك، فأهل الغرب يخصونه بالآس، وهو الذي يعرف العرب من الريحان، وأهل العراق والشام يخصونه بالحيق.

فأما الآس: فمزاحه بارد في الأولى، يابس في الثانية، وهو مع ذلك مركب من قوى متضادة والأكثر فيه الحوهر الأرضى البارد، وفيه شيء حار لطيف، وهو يحفف تحفيفًا قويًا وأجزاؤه متقاربة القوة، وهي قوة قابضة حابسة من داخل وخارج معًا.

وهو قاطع للإسهال الصفراوي، دافع للبحار الحار الرطب إذا شم، مفرح للقلب تفريحًا شديدًا، وشمه مانع للوباء، وكذلك افتراشه في البيت.

ويبرىء الأورام الحادثة فى الحالبين إذا وضع عليها، وإذ دق ورقه وهو غض وضرب بالخل، ووضع على الرأس، قطع الرعاف، وإذا سحق ورقه اليابس، وذر على القروح ذوات الرطوبة نفعها، ويقوى الأعضاء الواهية إذا ضمـــد بــه، وينفــع داء الداحس، وإذا ذر على البثور والقروح التى فى اليدين والرجلين، نفعها.

و إذا ذُلُكَ به البدن قطع العرق، ونشف الرطوبات الفضلية، وأذهب نتن الإبط، وإذا جلس في طبيخه، نفع من خرايج المقعـدة والرحـم، ومن استرخام المفاصل، وإذا صب على كسور العظام التي لم تلتحم، نفعها. MEDINO MOCAMOCAN

ويجلو قشور الرأس وقروحه الرطبة، وبشوره، ويمسك الشعر المتساقط ويسوده، وإذا دق ورقه، وصب عليه ماء يسير، وخلط به شيء من زيت أو دهن الورد، وضمد به، وافق القروح الرطبة والنملة والحمرة، والأورام الحادة، والشرى والبواسير.

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرئة، دابغ للمعدة وليس بضار للصدر ولا الرئة لحلاوته، وخاصيت النفع من استطلاق البطن، مع السعال، وذلك نادر في الأدوية، وهو مدر للبول، نافع من لذع المثانة، وعـض الرتيـلاء، ولسع العقارب، والتخلل بعرقه مضر، فليحذر.

# وأما الريحان الفارسي:

الذى يسمى الحبق، فحار فى أحد القولين، ينفع شمه من الصداع الحــار إذا رُشَّ عليه الماء، ويبرد، ويرطب بالعرض، وبارد فى الآخر، وهل هــو رطـب أو يابس؟ قولين.

والصحيح: أن فيه من الطبائع الأربع، ويجلب النوم، وبزره حابس للإسهال الصفراوى، ومسكن للمغص، مقر للقلب، نافع للأمراض السوداوية. رمان:

قال تعالى: ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخُلٌ وَرُمَّانٌ ﴾ [الرحمن:٦٨].

ويذكر عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا: «مَا مِنْ رُمَّانٍ مِـنْ رُمَّـانِكُم هَـذَا إلاَّ وَهُوَ مُلَقَّحٍ بِحَبَّةٍ مِنْ رُمَّانِ الجَنَّةِ» والموقوف أشبه.

وذكر حرب وغيره:

عن على أنه قال: «كُلُوا الرُّمَانَ بشحمِهِ، فإنَّه دِبَاغُ المعِدةِ».

حلو الرمان حار رطب، حيد للمعدة، مقو لها بما فيه من قبض لطيف، نافع للحلق والصدر والرئة، حيد للسعال، وماؤه ملين للبطن، يغذو البدن غذاء فاضلا يسيرًا، سريع التحلل لرقته ولطافته، ويرلد حرارة يسيرة في المعدة وريحًا، ولذلك يعين على الباه، ولا يصلح للمحمومين، وله خاصية عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد في المعدة.

\_\_\_\_\_ الطب النبوى

وحامضه بارد يابس، قابض لطيف، ينفع المعدة الملتهبة، ويـدر البول أكثر من غيره من الرمان، ويسكن الصفراء، ويقطع الإسهال، ويمنع القيء، ويلطف الفضول. ويطفىء حرارة الكبد، ويقوى الأعضاء، نافع من الخفقان الصفراوى، والآلام العارضة للقلب، وفم المعدة، ويقوى المعـدة، ويدفع الفضول عنها، ويطفىء المرة الصفراء والدم.

وإذا استخرج ماؤه بشحمه، وطبخ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم، واكتحل به، قطع الصفرة من العين، ونقاها من الرطوبات الغليظة، وإذا لطخ على اللثة، نفع من الأكلة العارضة لها، وإن استخرج ماؤهما بشحمهما، أطلق البطن، وأحدر الرطوبات العفنة المرية، ونفع من حميات الغب المتطاولة.

وأما الرمان المنز: فمتوسط طبعًا وفعلاً بين النوعين، وهذا أميل إلى لطافة الحامض قليلاً، وحببُّ الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيشة، وأقماعه للجراحات.

قالوا: ومن ابتلع ثلاثة من جُنُبُذِ الرمان في كل سنة، أَمِنَ من الرمد سنته كلها. زيت:

قال تعالى: ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضيئ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارْ﴾[النور: ٣٥].

وفي الترمذي وابن ماجه:

من حديث أبى هريرة ﷺ، وعن النبى ﷺ أنه قال: «كُلُوا الزَّيسَتَ وَادَهِنُـوا به، فَإِنَّه مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةً ﴾ (١).

### وللبيهقي وابن ماجه ايضا:

عن ابن عمر ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ : «التدموا بالزيت، وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة».

<sup>(</sup>۱) الحدیث: أخرجه الترمذی، کتاب: الأطعمة، باب: ما جاء فی اکسل الزیت (۱۸۳۵)، من حدیث أبی أسید عظم، ابن ماجه، کتاب: الأطعمة، بــاب: الزیـت (۳۲۱۹) بنحــوه، وقــال: حدیث غربب. وأخرجه أیضًا من حدیث عمرو بن الخطاب (۱۸۱۵). وکذا.

الطب النبوي ـــــ

الزيت حار رطب فى الأولى، وغلط من قال: يابس، والزيت بحسب زيتونه، فالمعتصر من النضيج أعدله وأحوده، ومن الفج فيه برودة ويبوسة، ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين، ومن الأسود يسخن ويرطب باعتدال، وينفع من السموم، ويطلق البطن، ويخرج الدود، والعتيق منه أشد تسخينًا وتحليلًا، وما استخرج منه بالماء، فهو أقل حرارة، وألطف وأبلغ فى النفع، وجميع أصنافه مليئة للبشرة، وتبطىء الشيب.

KANTOOMOOMOOMOOMOOMOOMOOM

وماء الزيتون المالح من تنفط حرق النار، ويشـد اللشة، وورقـه ينفـع مـن الحمـرة، والنملة، والقروح الوسخة، والشرى، ويمنع العرق، ومنافعه أضعاف ماذكرنا.

بد:

# روی أبو داود فی سننه:

عن ابنى بسر السُّلميين رضى الله عنهما قالا: دخـل علينـا رسـول اللـه ﷺ، فقدمنا له زبدًا وتمرًا، وكان يحب الزبد والتمر.

الزبد حار رطب، فيه منافع كثيرة منها الإنضاج والتحليل، ويبرىء الأورام التى تعرض التى تعرض التى تعرض التى تعرض التى تعرض في أبدان النساء والصبيان إذا استعمل وحده، وإذا لعق منه، نفع من نفث الـدم الذى يكون من الرئة، وأنضج الأورام العارضة فيها.

وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء والبلغم، نافع من اليس العارض في البلد، وإذا طلى به على منابت أسنان الطفل، كان معينًا على نباتها وطلوعها، وهو نافع من السعال العارض من البرد واليس، ويذهل القوباء(۱) والحشونة التي في البلدن، ويلين الطبيعة، ولكنه يضعف شهوة الطعام، ويذهب بوخامته الحلو، كالعسل والتمر، وفي جمعه صلى الله عليه وسلم بين التمر وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر.

-W.A-

 <sup>(</sup>١) القرباء: اسم اطلق قديمًا على مختلف الالتهابات الحلدية تتميز بوجـود بثـور دقيقـة، انظر:
 معجم الأعشاب والنباتات الطبية، حسان قبيس ص٤٩٤.

الطب النبوى

#### زبیب:

روى فيه حديثان لا يصحان.

أحدهما: «نِعمَ الطعامُ الزّبيبُ يَطّيبُ النّكهَةَ، يُذِيبُ البّلغَمَ».

والثانى: «الطعام الزبيب يذهب النصب، ويشد العصب، ويطفىء الغضب ويصفى اللون، ويطيب النكهة».

وهذا أيضًا لا يصح فيه شيء عن رسول الله ﷺ.

وبعد: فأجود الزبيب ما كَبُرَ حِسْمُهُ، وَسَمُنَ شحمه ولحمه، ورَقَ قِشْرَهُ، وَنُزعَ عَجْمُهُ، وصغر حبه.

وجرم الزبيب حار رطب فى الأولى، وحبة بارد يابس، وهو كالعنب المتخذ منه: الحلو منه حار، والحامض قابض بارد، والأبيض أشد قبضًا من غيره، وإذا أكل لحمه، وافق قصبه الرئة، ونفع من السعال، ووجع الكلى، والمثانة، ويقـوى المعدة، ويلين البطن.

والحلو اللحم أكثر غذاء من العنب، وأقل غذاء من التين اليابس، وله قوة منضجة هاضمة قابضة محللة باعتدال، وهو بالجملة يقوى المعدة والكبد والطحال، نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والكلى والمثانة، وأعدله أن يؤكل بغير عجمه.

وهو يغذى غذاء صالحًا، ولايسدد كما يفعل التمر، وإذا أكل منه بعجمه كان أكثر نفعًا للمعدة والكبد والطحال، وإذا لصق لحمه على الأظافير المتحركة أسرع قلعها، والحلو منه وما لا عجم له نافع لأصحاب الرطوبات والبلغم، وهو يخصب الكبد، وينفعها بخاصيته. وفيه نفع للحفظ:

قال الزهرى: مَنْ أحب أن يحفظ الحديث، فليأكل الزبيب.

وكان المنصور يذكر عن حده عبد الله بن عباس، عجمه داء، ولحمه دواء. **زنجبيل:** 

قال تعالى: ﴿وَيُسْقُونَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً ﴾[الإنسان: ١٧].

# وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي:

الزنجبيل حار في الثانية، رطب في الأولى، مسخن معين على هضم الطعام، ملين للبطن تليينًا معتدلاً، نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد والرطوبة، ومن ظلمة البصر الحادية عن الرطوبة أكلاً واكتحالاً، معين على الحماع، وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة.

وبالحملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج، وإذا أخذ منه مع السكر وزن درهمين بالماء الحار، أسهل فضولاً لزجة لعابية، ويقع في المعجونات التي تحلل البلغم وتذيبه.

والمزّى منه: حار يابس يهيج الحماع، ويزيد في المني، ويسخن المعدة والكبد، ويعين على الاستمراء، وينشف البلغم الغالب على البدن، ويزيد في الحفظ، ويوافق برد الكبد والمعدة، ويزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة، ويطيب النكهة، ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة.

قد تقدم، وتقدم سنوت أيضًا.

# وفيه سبعة أقوال:

أحدها: أنه العسل.

الثانى: أنه رب عكة السمن يخرج خططًا سوداء على السمن.

الثالث: أنه حب يشبه الكمون، وليس بكمون.

الوابع: الكمون الكرماني.

الخامس: أنه الشبت.

**السادس**: أنه التمر.

السابع: أنه الرازيانج.

ــ الطب النبوى

# سفرجل:

# روی ابن ماجه فی سننه:

ورواه النسائي من طريق آخر، هال:

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُو فِي جَمَاعة مِنْ أصحابه، وَبِيَده سفرجلة يقلبها، فَلَمَّا جلست إليه، دحا بها إلى ثُمَ قَالَ دُونَكَها أَبَاذَرٌ، فَإِنَّهَا تَشُدُّ القَلْبَ، وتُطَيِّبُ النَّفْسَ، وتَذْهبُ بطَخَاء الصَّدْنِ (١٠٠٠) النَّفْسَ، وتَذْهبُ بطَخَاء الصَّدْنِ (١٠٠٠).

وقد روى في السفرجل أحاديث أخر، هذا أمثلها، ولاتصح.

والسفرجل بارد يابس، ويختلف فى ذلك باختلاف طعمه، وكله بارد قابض، حيد للمعدة، والحلو منه أقل برودة ويبسًا، وأميل إلى الاعتدال، والحامض أشــد قبضًا ويبسًا وبرودة، وكله يسكن العطش والقيء، ويــدر البــول، ويعقــل الطبع، وينفع من قرحة الأمعاء، ونفث الدم، والهيضة، وينفع مـن الغثيــان، ويمنع مـن تصـاعد الأبخرة إذا استعمل بعــد الطعـام وحراقـة أغصانــه وورقــه المغســولة كالته تباء<sup>(٢)</sup> في فعلها.

وهو قبل الطعام يقبض، وبعده يلين الطبع، ويسرع بانحدار الثفل، والإكشار منه مضر بالعصب، مولد للقولنج، ويطفيء المرة الصفراء المتولدة في المعدة.

وإن شوى كان أقل لخشونته، وأخف، وإذا قور وسطه، ونزع حبــه، وجعـل فيه العسل، وطين حرمه بالعجين، وأودع الرماد الحار، نفع نفعًا حسنًا.

وأجود ما أكل مشويًا أو مطبوحًا بالعسل، وحب ينفع من خشونة الحلق، وقصبة الرئة، وكثير من الأمراض، ودهنه يمنع العرق، ويقوى المعدة، والمربى منه يقوى المعدة والكبد، ويشد القلب، ويطيب النفس.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الأطعمة، باب: أكل الثمار (٣٣٦٩)، ولم يخرجه النسائي في سننه، قال المزى: في التحفة (٤٠٠٠)، انفرد به ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) التوتياء: حجر، انظر: القاموس المحيط، مادة [توت].

الطب النبوى ــــ

ومعنى تجم الفؤاد: تريحه.

وقيل: تفتحه وتوسعه، ومن جمام الماء، وهو اتساعه وكثرته، والطخاء للقلب مثل الغيم على السماء.

CONTROL OF THE CONTRO

قال أبو عبيد: الطخاء ثقل وغشى، تقول: ما في السماء طخاء، أي سحاب وظلمة. سواك:

# في الصحيحين:

عنه صلى الله عليه وسلم: «لَوْلاَ أَنْ أَشْقَ عَلَى أَمْتَى لاَمَرْتُهُــمْ بِالسَّـواكِ عِنْــدَ كُل صَلاَقٍ».

وفيهما: أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك. وفي صحيح البخارى تعليطًا:

عنه صلى الله عليه وسلم: «السُّوَاكَ مَطْهَرَة لِلْفَم مَرْضَاةٌ للربِّ».

# وفى صحيح مسلم:

أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته، بدأ بالسواك.

والأحاديث فيه كثيرة، وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك عبــد الرحمن بن أبي بكر.

# وصح عنه أنه قال: ﴿أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السُّوَاكِ﴾.

وأصلَّح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه، ولا ينبغسى أن يؤخذ من شجرة مجهولة، فربما كان سما، وينبغى القصد في استعماله، فإن بالغ فيه، فربما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتها، وهيأها لقبول البخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ، ومتى استعمل باعتدال، حلا الأسنان، وقوى العمود، وأطلق اللسان، ومنع الحفر، وطيب النكهة، ونقى الدماغ، وشهى الطعام.

وأجود ما استعمل مبلولاً بماء الورد ومن أنفعه أصول الحوز.

# قال صاحب التيسير:

زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام، نقــى الـرأس، وصفـى الحواس، وأحدَّ الذهن.

وفى السواك عدة منافع: يطيب الفم، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويجلو البصر، ويذهب بالحفر، يصح المعدة، ويصفى الصوت، ويعين على هضم الطعام، ويسهل مجارى الكلام، وينشط للقراءة، والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويرضى الرب، ويعجب الملائكة، ويكثر الحسنات.

ويستحب كل وقت، ويتأكد عند الصلاة والضوء، والانتباه من النوم، وتغيير رائحة الفم، ويستحب للمفطر والصائم فسى كل وقت لعموم الأحاديث فيه، ولحاجة الصائم إليه، ولأنه مرضاة للرب، ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر، ولأنه مطهرة للفم، والطهور للصائم من أفضل أعماله.

وفي السنن:

عن عامر بن ربيعة ﷺ، قال: رأيت رسول الله ﷺ مالا أحصى يستاك، وهو صائم. وقال البخارى: قال ابن عمر: يستأك أول النهار وآخره.

وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وحوبًا واستحبابًا، والمضمضة أبلغ من السواك، وليس لله غرض فسى التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هسى من حنس ما شرع التعبد به، وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثًا منه على الصوم، لا حثًا على إبقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر.

وأيضًا: فإن رضوان الله أكبر من استطابته لحلوف فم الصائم.

وأيضًا: فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم.

وأيضًا: فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذى يزيله السواك عند الله يـوم القيامة، بل يأتى الصائم يوم القيامة، وخلوف فمه أطيب من المسك علامة علـى صيامه، ولو أزاله بالسواك، كما أن الحريح يأتى يــوم القيامة، ولـون دم حرحـه لون الدم، وريحه ريح المسك وهو مأمور بإزالته فى الدنيا.

وأيضًا: فإن الخلوف لا يزول بالسواك، فإن سببه قائم، وهو خلو المعدة عـن الطعام وإنما يزول أثره، وهو المنعقد على الأسنان واللثة.

وأيضًا: فإن النبي عَلَيٌ علم أمته ما يستحب لهم في الصيام، وما يكره لهم،

ولم يجعل السواك من القسم المكروه، وهو يعلم أنهم يفعلونه، وقد حضهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول، وهم يشاهدونه يستاك وهمو صائم مرارًا كثيرة تفوت الإحصاء، ويعلم أنهم يقتدون به، ولم يقل لهم يومًا من الدهر: لا تستاكوا بعد الزوال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، والله أعلم.

t armen i transi di chialitti con i transi di con i transi di

# روى محمد بن جرير الطبرى بإسناده:

من حديث صهيب يرفعه: ((عَلَيْكُمْ بِأَلْبِانِ البَقْرِ، فَإِنَّها شِيفَاءُ وِسَمْنَها دَوَاءٌ، وَلُحُومُهَا دَاءٌ، ولَحُومُهَا دَاءٌ، ورواه عن أحمد بن الحسن الترمذي، حدثنا محمد بن موسى النسائي، حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي، عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب، عن أبيه عن حده، ولا يثبت ما في هذا الإسناد . والسمن حار رطب في الأولى، وفيه حلاء يسير، ولطافة وتفشية الأورام الحادثة من الأبدان الناعمة، وهو أقوى من الزبد في الإنضاج والتليين.

وذكر جالينوس: أنه أبسراً بـه الأورام الحادثة فـى الأذن، وفـى الأرنبـة، وإذا ذُلّكَ به موضع الأسنان، نبتت سريعًا، وإذا خلط مع عسل ولوز مر، حلا ما فــى الصدر والرثة، والكيموسات الغليظةاللزحة، إذا أنه ضار بالمعدة، سيما إذا كــان مزاج صاحبها بلغميًا.

وأما سمن البقر والمعز: فإن إذا شرب مع العسل نفع من شرب السم القاتل، ومن لدغ الحيات والعقارب.

وفى كتاب ابن السنى: عن على ، بن أبى طالب رضى الله عنه قال: لم يستشف الناس بشيء أفضل من السمن.

### سمت:

# روى الإمام أحمد بن حنبل، وابن ماجه في سننه:

من حديث عبد الله بن عمر، عن النبى الله أنه قال: ﴿أُجِلُّتُ لَنَا مَيْتَتَانَ وَدَمَانِ: السَّمَكُ والجَرَادُ، والكَبَدُ والطُحَالُ».

أصناف السمك كثيرة، وأجوده مالذ طعمه، وطاب ريحه، وتوسط مقـداره،

وكان رقيق القشر، ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه، وكان في ماء عـذب جـار على الحصباء ويغتذي بالنبات لا الأقذار، وأصلح أماكنه ما كان فيي نهـر جيـد الماء، وكان يأوى إلى الأماكن الصخرية، ثم الرملية، والمياه الحارية العذبة التي لا قَذَرَ فيها، ولا حمأة، الكثيرة الاضطراب، والتموج، والمكشوفة والرياح.

والسمك البحري فاضل، محمود، لطيف، والطبري منه ببارد رطب، عسر الانهضام، ويولد بلغمًا كثيرًا، إلا البحرى، وما حرى محراه، فإنه يولـد خلطًا محمودًا، وهو يخصب البدن، ويزيد في المني، ويصلح الأمزجة الحارة.

وأما المالح: فأحوده ما كان قريب العهد بالتملُّح، وهو حار يــابس، وكلمــا تقادم عهده ازداد حره ويبسه، والسُّلور منه كثير اللزوجة، ويسمى الحري(١٠)، واليهود لا تأكله.

وإذا أَكِلَ طريًا، كان ملينًا للبطن، وإذا ملح وعتق وأكل، صفى قصبـة الرئـة، وجوَّد الصوت، وإذا دق ووضع من خارج، أخرج الســـلى والفضــول مــن عـمــق البدن من طريق أن له قوة حاذبة.

وماء ملح الجزي المالح إذا جلس فيه مَنْ كانت به قرحة الأمعـاء في ابتـداء العلة، وافقه بحذبه المواد إلى ظاهر البدن، وإذا احتقن به، أبرأ من عرق النسا.

وأجود ما في السمك ما قرب من مؤخرها، والطرى السمين منه يخصب البدن لحمه وودكه.

# وفي الصحيحين:

من حديث جابر بن عبد الله ﷺ قال: ﴿بَعْثنا النَّبَى ﷺ فِي ثَلَاثُمالَةِ رَاكِبٍ، وَاميرُنَا أَبُو عبيدةً بن الجراح، فَأتيْنا السَاحلَ، فَأَصَابَنا جُوعٌ شَديدٌ، حتى أكلنَا الخَبطَ، فألقى لَنَا البَحرُ حُوتًا يُقال لهَا: عنبو، فأكلنَا مِنْه نَصْف شهر، والتدمنا بوَدَئِه حتى ثابت أجسامنا، فأخذ أبُو عبيدةً ضِلعًا من أضلاعــه، وحمــل رجــلاً على بعيره، ونصبه فمر تحته».

<sup>(</sup>١) الجرى: ذمي وهو نوع سمك، انظر: القاموس المحيط. مادة [جرى]. -110-

سلة):

# روى الترمذي وأبو داود:

وعن أم المنذر، قالت: دخل على رسول الله ﷺ ومعه على ﷺ، ولنا دَوَالِ معلقة.

قالت: فجعل رسول الله ﷺ يأكل وعلى معه يأكل.

فقال: رسول الله ﷺ: ﴿مَهْ يَا عَلِي فَإِنُّكَ نَاقِةٌ ﴾.

قالت: فجعلت لهم سلقًا وشعيرًا.

فقال النبي ﷺ: «يَا عَلَى فَأَصْبُ مِنْ هَذَا، فإنَّه أُوفَقَ لَكَ».

قال الترمذي: حديث حسن غريب.

السلق حار يابس في الأولى.

وقيل: رطب فيها.

وقيل: مركب منهما، وفيه برودة ملطفة، وتحليل، وتفتيح، وفي الأسبود منه قبض ونفع من داء الثعلب، والكلف، والحزاز، والثاليل إذا طلى بمائة، ويقتل القمل، ويطلى به القوباء مع العسل، ويفتح سدد الكبد والطحال، وأسوده يعقل البطن، ولا سيما مع العدس، وهما رديثان.

والأبيض: يلين مع العدس، ويحقن بمائه للإسسهال، وينفع من القولنج مع الممرى والتوابل، وهو قليل الغذاء، رديء الكيموس، يحرق الدم، ويصلحه الخل والخردل، والإكثار منه يولد القبض والنفخ. شونيز:

هو الحبة السوداء، وقدم في حرف الحاء.

سبرم: روى الترمذى، وابن ماجه فى سننهما:

من حديث أسماء بنت عميس، قالت: قال رسول الله على: «بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ؟».

قالت: بالشبرم.

-417-

**قال**: حار جار.

الشبوم: شجر صغير وكبير، كقامة الرجل وأرجح، لـ قضبان حمر ملمعة ببياض، وفي رؤوس قضبانه جمة من ورق، وله نور صغار أصفر إلى البياض، ويسقط ويخلفه مراود صغار فيها حب صغير مثل البطم، في قدره، أحمر اللون، ولها عروق عليها قشور حمر، والمستعمل منه قشر عروقه، ولبن قضبانه.

THE SECTION OF CAPONICAL PROPERTY OF THE SECTION OF

وهو حار يابس في الدرجة الرابعة، ويسهل السوداء، والكيموسات الغليظة، والماء الصفر، والبلغم، مكرب، مغث، والإكثار، منه يقتل، وينبغي إذا استعمل أن ينقع في اللبن الحليب يومًا وليلة، ويغير عليه اللبن في اليوم مرتين أو ثلاثًا، ويخرج، يحفف في الظل، ويخلط معه الورود والكثيراء، ويشرب بماء العسل، أو عصير العنب، والشربة منه ما بين أربع دوانق (١) إلى دانقين على حسب القوة.

قال حنين: أما لبن الشبرم، فلا خير فيه، ولا أرى شربه البتة، فقـد قتـل به أطباء الطرقات كثيرًا من الناس.

ئىمى :

روی ابن ماجه (۲):

ومعنى يرتوه: يشدة ويقويه. ويسرو: يكشف، ويزيل.

وقد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلى، وهو أكثر غــذاء مـن سـويقه، وهـو نافع للسعال، وخشونة الحلق، صالح لقمع حدة الفضول، مدر للبول، حلاء لمـا فى المعدة قاطع للعطش، ومطفىء للحرارة، وفيه قوة يحلو بها ويلطف ويحلل.

(١) دوانق: جمع دانق وهو من الأوزان، انظر: اللسان مادة: [دنق].

(٢) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطب، باب: التلبينة (٣٤٤٥).

وصفته: أن يؤخذ من الشعير الجيد المرضوض مقدار، ومن الماء الصافى العذب حمسة أمثاله، ويلقى في قدر نظيف، ويطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى منه خمساه، ويصفى، ويستعمل منه مقدار الحاجة محلاً.

and other transfer of the contract of the cont

قال الله تعالى في ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضياف. ﴿فَهَمَا لَبِتُ أَنْ جَاءَ بعِجْل حَنِيلْدٍ ﴾[مود:٦٩].

والحنيذ: المشوى على الرضف، وهي الحجارة المحماة.

وفي الترمذي(١).

عن أم سلمة رضى الله عنهما: ﴿أَنُّهَا قُرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَمٌ جُنُّنًّا مَشْويًا، فَأَكُلُّ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَّةِ وَلَمْ يَتَوَصُّلُ. قال الترمذي: حديث صحيح.

عن عبد الله بن الحارث قال: ﴿أَكُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْيُ شِواةٌ في المسجدِ(٢).

### وفيه أيضا:

عن المغيرة بن شعبة قال: ضفتُ مع رسول الله ﷺ ذاتَ ليلةٍ، فَأَمر بحنــبٍ، فشوى، ثم أحذ الشفرة، فجعل يحز لي بها منه.

قال: فجاء بلال يؤذن للصلاة، فألقى الشفرة.

فقال: «مَا لَهُ تَربَتْ يَدَاهٍ،(<sup>٣)</sup>.

أنفع الشواء شواء الضأن الحولي، ثـم العجـل اللطيـف السـمين، وهـو حــار

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذي، كتباب: الأطعمة، بباب: منا جناء في أكل الشواء (١٨٢٩)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه أحمد (٢)١٩١،١٩٠).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه أحمد (٢٥٢/٤)، وأبو داود، كتاب: الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما 

الطب النبوى

رطب إلى اليبوسة، كثير التوليد للسـوداء، وهـو مـن أغذيـة الأقويـاء والأصحـاء والمرتاضين، والمطبوخ أنفع وأخف على المعدة، وأرطب منه، ومن المطحن. وأردؤه المشوى في الشمس، والمشوى على الحمر خير من المشوى باللهب، وهو الحنيذ.

# شحم:

# ثبت في المسند:

عن أنس، ﴿أَن يَهُودِيًا أَضَافَ رسول الله ﷺ، فَقَدَّم لَـهُ خبزُ شَعير وَإِهَالَـة

والإهالة: الشحم المذاب، والألية، والسنحة: المتغيرة.

# وثبت في الصحيح (``:

عن عبد الله بن مغفل، قال: «دُلي جَرابِ مِنْ شَخْمِ يَـوْمَ خَيْـبرَ، فالتَزَمُّتُـهُ، وَقُلْتُ: والله لاَ أَعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا، فَالنَّفَتُ، فإذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضحَـكُ، وَلَمْ يَقُل شَيْئُا».

أجود الشحم ما كان من حيوان مكتمل، وهو حار رطب، وهو أقــل رطوبـة من السمن ولهذا لو أذيب الشحم والسمن كان الشحم أسرع حمودًا، وهـو ينفع من خشونة الحلق ويرخى ويعفن، ويدفع ضرره بالليمون المملوح، والزنجبيل، وشحم المعز أقبض الشحوم وشحم التيوس أشد تحليلًا، وينفع من قروح الأمعاء، وشحم العنز أقوى في ذلك، ويحتقن به للسحج<sup>(٢)</sup> والزحير<sup>(٢)</sup>.

قال الله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاًّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾[النفرة: ٤٥].

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الجهاد، باب: فرض الخمس (٣١٣٥)، ومسنم، كتاب: الجهاد والسير، باب: حواز الأكل من طعام الغنيمة (١٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) السجح قروح الأمعاء. انظر: كتاب: التنوير.

 <sup>(</sup>٣) الزحير: مرض يجعل صاحبه يشتاق كل ساعة إلى التبرز، فيتزحر، ويتعصر، انظر: التنوير: ص٢٥.

وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيسَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّـهَ مَـعَ الصَّادِينَ﴾[البقرة:١٥٣].

وَقَالَ تعالى: ﴿وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْغَاقِبَةُ لِلتَّقُومَ﴾[ط: ١٣٢].

# وفي السنن(١):

كان رسول الله ﷺ ، إذا حزبه أمر، فزع إلى الصلاة.

وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها.

والصلاة مجلبة للرزق، حافظه للصحة، دافعة للأذى، مطرة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحه للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، حالبة للبركة مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن.

وبالجملة: فلها تأثير عحيب فى حفظ صحة البدن والقلب، وقواهما، ودفع الممواد الرديئة عنهما، وما ابتلى رحلان بعاهة أو داءًاو محنة أو بلية إلاكان حـظ المصلى منهما أقل، وعاقبته أسلم.

وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرًا وباطنًا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة، ولا استحلبت مصالحهما بمثل الصلاة، وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل، والعافية والصحة، والغنيمة والعنى، والراحة والنعيم، والأفراح والمسرات، كلها محضرة لديه، ومسارعة إليه.

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة، باب: وقت قيام النبي فَقَدُ في اللَّيل، (۱۳۱۹). و من حديث حديثة عليه بلفظ: ((كان إذا حزبه أمر صلي)).

الطب النبوى الطب النبوى

صبر:

«الصبرُ نِصفُ الإيمَانِ»(١) فإنَّه ماهية مركبة من صبر وشكر.

وكما قال بعض السلف: الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: ٥].

والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الحسد، وهو ثلاثة أنواع:

صبر على فرائض الله، فلا يضيعها، وصبر عن محارمه، فــلا يرتكبهــا، وصبر على أقضيته وأقداره، فلا يتسخطها.

ومن استكمل هذه المراتب الثلاث، استكمل الصبر.

ولذة الدنيا والآخرة ونعيمها، والفوز والظفر فيهما، لايصل إليه أحد إلا على حسر الصبر، كما لا يصل أحد إلى الحنة إلى على الصراط.

قال عمر بن الخطاب ظيه: خير عيش أدر كناه بالصبر.

وإذا تاملت مراتب الكمال المكتسب فى العالم، رأيتها كلها منوطة بــالصبر، وإذا تأملت النقصان الذى يذم صاحبه عليه، ويدخل تحت قدرته، رأيته كله مـن عدم الصبر، وفالشجاعة والعفة، والحود والإيثار، كله صبر ساعة.

فَالمَنْهُ طِلْسَمْ عَلَى كَنْو العُلَى مَنْ حَلْ ذَا الطَّلْسَم فَازَ بَكَنُو وَ وَأَكْثَر أَسَقَام البدن والقلب، إنما تنشأ عن عدم الصبر، فما حفظت صحة القلوب والأبدان، والأرواح بمثل الصبر، فهو الفاروق الأكبر، والترياق الأعظم، ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله، فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم، فإن الله يحب الصابرين، ونصره لأهله، فإن النصر مع الصبر، وإنه حير لأهله، هو لَيْنُ صَبَر تُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: ٢٦٦].

وإنه سبب الفلاج: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْـبِرُوا وَصَـابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَهُورَل عمرِن: ٢٠٠٠.

(١) الحديث: أخرجه أبو نعيم في الحلية(٣٤/٥).

-441-

الطب النبوي \_\_\_\_\_\_

E DROOT TO CHOOK OO I

### روى أبو داود في كتاب المراسيل:

من حديث قيس بن رافع القيسى، أن رسول الله تش قال: «مَاذَا فِي الأَمْرِيْن مِنْ الشُّقَاءُ؟ الصَّبرُ والشُّقَاءُ».

### وفي السنن لأبي داود:

من حديث أم سلمة، قالت: دخل على رسول ﷺ حين توفى أبو سُلمة، وقد جعلت على صبرًا.

فقال: «مَاذًا يَا أُمَّ سَلَمَة؟».

فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب.

قال: ﴿﴿إِنَّهُ يَشِبُّ الوَّجْهُ، فَلاَ تَجْعَليه إلاَّ باللَّيْلِ﴾، ونهى عنه بالنهار.

الصبر كثير المنافع، لا سيما الهندى منه، ينقى الفضول الصفراوية التى فى الدماغ وأعصاب البصر، وإذا طلى على الجبهة والصدغ بدهن الـورد، نفـع مـن الصداع، وينفع من قروح الأنف والفم، ويسهل السوداء والماليخوليا<sup>(١)</sup>.

والصبر الفارسى يذكى العقل، ويمد الفؤاد، وينقى الفضول الصفراوية والبلغمية من المعدة إذا شرب منه ملعقتان بماء، ويرد الشهوة الباطلة والفاسدة، وإذا شرب في البرد خيف أن يسهل دمًا.

#### سوم:

الصوم حنة من أدواء الروح والقلب والبدن، منافعه تفوت الإحصاء، وله تـأثير عحيب فى حفظ الصحة، وإذابة الفضلات، وحبس النفس عن تناول مؤذياتها، ولا سيما إذا كان باعتدال وقصد فى أفضل أوقاته شرعًا، وحاجة البدن إليه طبعًا.

ثم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء ما يحفظ عليها قواها، وفيه خاصية تقتضى إيثاره، وهى تفريحه للقلب عاجلاً وآجـلاً، وهـو أنفـع شـيء لأصحـاب الأمزجة الباردة والرطبة، وله تأثير عظيم فى حفظ صحتهم .

(١) الماليخونيا: مرض سوداوي، يضر بالفكر، انظر: كتاب: التنوير ص١٦.

وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية، وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغى مراعاته طبعًا وشرعًا، عظم انتفاع قلبه وبدنه به، وحبس عنه المبواد الغربية الفاسدة التى هو مستعد لها، وأزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب كماله ونقصانه، ويحفظ الصائم مما ينبغى أن يتحفظ منه، ويعينه على قيامه بمقصود الصوم وسرّه وعلته الغائية، فإن القصد منه أمر آخر وراء ترك الطعام والشراب، وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين العمال بأنه لله سبحانه، ولما كان وقاية وجنة بين العبد وبين ما يؤذى قلبه وبدنه عاحلاً وآجلاً، قال الله تعالى:

TALE TO SEE THE CONTROL OF THE CONTR

﴿يَالَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِـنْ قَبْلِكُـمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[الفرة: ١٨٣]، فأحد مقصودى الصيام الحنة والوقاية، وهى حمية عظيمة النفع.

والمقصود الآخر: إحتماع القلب والهم على الله تعالى، وتوفير قوى النفسس على محابه وطاعته، وقد تقدم الكلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه صلى الله عليه وسلم فيه.

#### ضب:

### ثبت في الصحيحين:

من حديث ابن عباس، أن رسول الله على سئل عنه لما قدم إليه، وامتنع من أكله: أحرام هو؟.

فقال: «لاَ وَلكِنْ لَمْ يَكُنْ بِـأَرضِ قَومِـى، فَـاجِدُنِى أَعَافُـهُ. وَأَكَـلَ بَيـن يَدَيـه وَعَلَى مائدته وهو ينظر<sub>»</sub>.

# وفي الصحيحين:

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قــال: ((لا أُجلُّه ولا أُخَرَّمُه).

وهو حار يابس، يقوي شهوة الجماع، وإذا دق، ووضع على موضع الشوكة اجتذبها .

الطب النبوى ـــ

### ضفدع:

### قال الإمام أحمد:

الضفدع لا يحل في الدواء، نهى رسول الله على عن قتلها، يريد الحديث الذي رواه في مسنده من حديث عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه، أن طبيًا ذكر ضفدعًا في دواء عند رسول الله على، فنهاه عن قتلها.

قال صاحب القانون: من أكل من دم الضفدع أو حرمه، ورم بدنــه، وكمــد لونه، وقدف المني حتى يموت، ولذلك ترك الأطباء استعماله حوفًا من ضرره.

وهي نوعان: مائية، وترابية، والترابية يقتل أكلها.

#### طیب:

ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «حُبَّبَ إلىَّ مِنْ دُنْيَاكُم: النَّسَــَاءُ والطَّيـبُ، وَجُعَلِتْ قُرَّةً عَيْنِي فِي الصَّلاةَ» (''.

وكان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب، وتشتد عليه الرائحة الكريهة وتشق عليه، والطيب غذاء الروح التي هي مطية القوي تتضاعف وتزيد بالطيب، كما تزيد بالغذاء والشراب، والدعة والسرور، ومعاشرة الأحبة، وحدوث الأمور المحبوبة، وغيبة من تسر غيبته، ويثقل على الروح مشاهدته، كالثقلاء والبغضاء، فإن معاشرتهم توهن القوى، وتجلب الهم والغم، وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن، وبمنزلة الرائحة الكريهة، ولهذا كان مما حبب الله سبحانه الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا الخلق في معاشرة رسول الله من التذه بذلك.

فقال: ﴿ إِذَا ذُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثُمْ إِنَّ ذَلِكُـمْ كَـانَ يُــؤَذِي النَّبِــيَّ فَيَسْـتَحْي مِنْكُــمْ وَاللَّـــهُ لاَ يَسْــتَحْي مِـــنْ الْحَقَّ﴾رالاحراب:٣٥].

والمقصود: أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله ﷺ، وله تــأثير في حفظ الصحة، ودفع كثير من الالآم، وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به.

<sup>(&#</sup>x27;) الحديث: أخرجه أحمد (١٢٨/٣)، والنسائي، كتاب: عشرة النساء، باب: حب النساء، من حديث أنس بن مالك فالله.

الطب النبوى

## طين:

ورد في أحاديث موضوعة لا يصح منها شيء.

مثل حديث: «من أكل الطين، فقد أعان على قتل نفسه» .

ومثل حديث: «يا حميراء لا تأكلى الطين فإنه يعصم البطن، ويصفر اللون، ويذهب بهاء الوجه».

وكل حديث في الطين: فإنه لا يصح، ولا أصل له عن رسبول الله هذا، إلا أنه ردىء مؤذ، يسد محارى العروق، وهو بارد يابس، قسوى التجفيف، ويمنع استطلاق البطن، ويوجب نفث الدم وقروح الفم.

#### طلح:

قال تعالى: ﴿وَطَلْح مَنْصُودٍ﴾[الرانعة: ٢٩].

قال أكثر المفسرين: هو الموز.

والمنضود: هو الذي قد نضد بعضه على بعض، كالمشط.

وقيل الطلح: الشحر ذو الشوك، نضد مكان كل شوكة ثمرة، فثمره قد نضد بعضه إلى بعض، فهو مثل الموز: وهذا القول أصح ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل لا التحصيص والله أعلم.

وهو حار رطب، أجوده النضيج الحلو، ينفع من خشونة الصدر والرئة والسعال وقروح الكليتين، والمثانة، ويدر البول ويزيد في المني، ويحرك الشهوة للجماع، ويلين البطن، ويؤكل قبل الطعام ويضر المعدة، ويزيد في الصفرا، والبلغم ودفع ضرره السكر أو العسل.

#### طلع:

قال تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾[ق:١٠].

وقال تعالى: ﴿وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾[الشعراء: ١٤٨].

طلع النخل: ما يبدو من ثُهرته من أول ظهوره، وقشره يمسى الكفرى .

والنضيد: المنضود الذي قد نضد بعضه على بعض.

وإنما يقال له: نضيد ما دام في كفراه، فإذا انفتح فليس بنضيد.

وأما الهضيم: فهو المنضم بعضه إلى بعض، فهـو كالنضيد أيضًا، وذلك يكون قبل تشقق الكفرى عنه.

والطلع نوعان: ذكر وأنثى، والتلقيح هو أن يؤخذ من الذكر، وهو مثل دقيق الحنظة، فيجعل فى الأنثى، وهو التأبير، فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأنثى. وقد روى مسلم فى صحيحه:

عن طلحة ابن عبيد الله ﷺ، قال: مررت مع رسول الله ﷺ في نخل، فرأى قومًا يلقحون.

فقال: «مَا يَصْنَعُ هؤُلاَء؟».

قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثي.

قال: ﴿ مَا أَظُنُ ذلك يُغْنى شَيْنًا ﴾، فبلغهم، فتركوه، فلم يصلح

فقال النبى ﷺ: «إِنَّمَا هَوُ ظَنُ، فإنْ كَانَ يُغنى شيئًا، فــاصَّنَعُوه، فَإِنَّمَــا أَنَــا بَشْرُ مِثْلُكُمْ، وإنَّ الظَنَّ يُخْطِىء وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَـا قُلْتُ لَكُمْ عَـنَ اللَّـه عَـزَّ وَجَلَّ، فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ». انتهى.

طلع النخل: ينفع من الباه، ويزيد في المباضعة، ودقيق طلعه إذا تحملت ب المرأة قبل الحماع أعان على الحبل إعانة بالغة، وهو في البرودة واليبوسة في الدرجة الثانية، يقوى المعدة ويحففها، ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم.

ولا يحتمله إلا أصحاب الأمزحة الحارة، ومن أكثر منه فإنه ينبغى أن ياخذاً عليه شيئًا من الحوارشات الحارة، وهو يعقل الطبع، ويقوى الحشاء، والجماراً يحرى محراه وكذلك البلح، والبسر، والإكثار منه يضر بالمعدة والصدر، وربماً أورث القولنج، وإصلاحه بالسمن، أو بما تقدم ذكره.

#### سب. في الغيلانيات:

من حديث حبيب بن يسار، عن ابن عباس الله عن قال: ﴿ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ يَأْكُلُ الْعِنْبَ خُرَطًا».

-777-

THE CONTROL THE CO

الطب النبوى

قال أبو جعفر العقيلي: لا أصل لهذا الحديث.

قلت: وفيه داود ابن عبد الحبار أبو سليم الكوفي.

قال یحیی بن معین: کان یکذب.

ويذكر عن رسول الله ﷺ ﴿أَنَّهُ كَانَ يُحِبُ الْعِنَبَ وَالْبَطِيخَ﴾.

وقد ذكر الله سبحانه العنب في ستة مواضع من كتابه في حملة نعمه التى أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الحنة، وهو من أفضل الفواكه وأكثرها منافع، وهو يؤكل رطبًا ويابسًا، وأخضر ويانعًا، وهو فاكهة مع الفواكه، وقوت من الأقوات، وأدم مع الإدام، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وطبعه طبع الحبات: الحرارة والرطوبة، وحيده الكبار المائي، والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا في الحلاوة، والمتروك بعد قطفه يومين أو ثلاثة أحمد من المقطوف في ويومه، فإنه منفخ مطلق للبطن، والمعلق حتى يضمر قشره جيد للغذاء، مقو للبدن، وغذاؤه كغذاء التين والزبيب، وإذا ألقى عجم العنب كان أكثر تليينًا للطبعة، والإكثار منه مصدع للرأس، ودفع مضرته بالرمان المز.

ومنفعة العنب: يسهل الطبع، ويسمن، ويغذو حيده غذاءً حسنًا، وهو أحد الفواكه الثلاث التي هي ملوك الفواكه، هو الرطب والتين.

قال ابن جویج: قال الزهرى: عليه ك بالعسل، فإنه جيد للحفظ، وأحوده أصفاه وأبيضه، وألينه حدة، وأصدقه حلاوة، وما يؤخذ من الحبال والشجر له فضل على ما يؤخذ من الخلايا، وهو بحسب مرعى نحله.

#### عجوة:

#### في الصحيحين:

من حدیث سعد بن أبی وقساص ﷺ عن النبی ﷺ أنه قبال: «مَنْ تصبَّعَ بسَبْع تمراتِ عَجْوةٍ، لَمْ يضره ذلك اليوم سُمّ ولا سِحْرٍ».

## وفي سنن النسائي وابن ماجه:

من حديث حابر، وأبي سعيد رضى الله عنهما، عن النبي ﷺ: ((العَجُوةُ مِـنْ الجَنَةِ، وَهِى شِفَاءٌ مِنْ السُّم، والكَمُأة مِنْ المَنَّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ للعَيْن). وقد قيل: إن في عجوة المدينة، وهي أحد أصناف التمر بها، ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق، وهو صنف كريم، ملذذ، متين للجسم والقوة، من ألين التمر وأطيبه وألذه، وقد تقدم ذكر التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء، والكلام على دفع العجوة للسم والسحر فلا جاحة لإعادته.

#### عنبر:

## تقدم في الصحيحين:

من حدیث جابر، فی قصة أبی عبیا.ة، وأكلهم من العنبر شهرًا، وأنهم تزودوا من لحمه وشائق إلى المدینة، وأرسلوا منه إلى النبی ﷺ، وهو أحد ما یدل علی أن إباحة ما فی البحر لا یختص بالسمك، وعلی أن میتته حلال.

واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حيًا، ثم جزر عنه الماء، فمات، وهذا حلال، فإن موته بسبب مفارقته للماء، وهذا لا يصح، فإنهم إنما وجدوه ميتًا بالساحل، ولم يشاهدوه قد خرج عنه حيًا، ثم حُزر عنه الماء.

وأيضًا: فلو كان حيًا لما ألقاه البحر إلى ساحله، فإنه من المعلوم أن البحر إنما يقذف إلى ساحله الميت من حيواناته لا الحي منها .

ولهذا منع النبي ﷺ من أكل الصيد إذا وحد الصائد غريقًا فـي المـاء للشـكُ في سبب موته، هل هو الآلة أم الماء؟.

وأما العنبر الذى هو أحد أنواع الطيب، فهو من أفخــر أنواعــه بعــد الـمــــك. وأخطأ من قدمه على الـمسك، وجعله سيد أنواع الطيب.

وقد ثبت عن النبي الله أنه قال في المسك: «هُو أَطيَبُ الطَّيبُ».

ri anitorii alimati al

وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر خصائص والمنافع التي خُصُ بها المسك، حتلي إنه طيب الحنة، والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر. والذى غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان، فهـو كـالذهب، هذا يدل على أنه أفضل من المسك، فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما فـى المسك من الخواص .

-وبعد فضروبه كثيرة، وألوانه مختلفة، فمنـه الأبيـض، والأشـهب، والأحمـر، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود، وذو الألوان .

وأجوده: الأشهب، ثم الأزرق، ثم الأصفر .

وأردؤه: الأسود وقد اختلف الناس في عنصره.

فقالت طائفة: هو نبات ينبت في قعر البحر، فيبتلعه بعض دوابه، فإذا تُملت منه قذفته رحيعًا، فيقذفه البحر إلى ساحله.

وقيل: طَلَّ ينزل من السماء في حزائر البحر، فتلقيه الأمواج إلى الساحل، وقيل: روث دابة بحرية تشبه البقرة .

وقيل: بل هو حفاء من حفاء البحر، أي: زبد .

## وقال صاحب القانون:

هو فيما يظن ينبع من عين في البحر، والذي يقال: إنـه زبـد البحـر، أو روث دابة بعيد انتهى.

ومزاجه حار يابس، مقو للقلب، والدماغ، والحواس، وأعضاء البدن، نافع من الفالج واللقوة، والأمراض البلغمية، وأوجاع المعدة الباردة، والرياح الغليظة، ومن السدد إذا شرب، أو طلى به من حارج، وإذا تبحر به، نفع من الزكام والصداع، والشقيقة الباردة.

#### يود:

## العود الهندى نوعان:

أحدهما: يستعمل في الأدوية وهو الكست.

ويقال له: القُسُطُ، وسيأتي في حرف القاف .

الثاني: يستعمل في الطيب، ويقال له: الألوة .

-414-

الطب النبوي \_

## وقد روی مسلم فی صحیحه $^{(1)}$ :

عن ابن عمر رضى الله عنهما، أنه كان يستجمر بالألوة غير مطراة، وبكافور يطرح معها.

ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله ﷺ.

وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنة: «مَجَامِرُهُمُ الأَلُوة».

والمجامر: حمع محمر وهو ما يتجمر به من عود وغيره. وهو أنواع:

أجودها: الهندي، ثم الصيني، ثم القماري، ثم المندلي .

وأجوده: الأسود والأزرق الصلب الرزين الدسم.

وأقله جودة: ما خف وطفا على الماء.

ويقال: إنه شجر يُقطَع ويدفن في الأرض سنة فتأكل الأرض منه مــا لا ينفــع ويبقى عود الطيب، لا تعمل فيه الأرض شيئًا، ويتعفن منه قشره وما لا طيب فيه.

وهو حار يابس فى الثالثة، يفتح السُدَدُ، ويكسر الرياح، ويذهب بفضل الرطوبة، ويقوى الأحشاء والقلب ويفرحه، وينفع الدماغ، ويقوى الحواس، ويحبس البطن، وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة .

قال ابن سمجون: العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوة، ويستعمل من داخل و حارج، ويتجمر به مفردًا ومع غيره، وفي الخلط للكافور به عند التجمير معنى طبى، وهو إصلاح كل منهما بالآخر.

وفى التحمر مراعاة حوهر الهواء وإصلاحه، فإنه أحد الأشياء الستة الضرورية التى في صلاحها صلاح الأبدان .

عدس:

قد ورد في أحاديث كلها باطلة على رسول الله ﷺ، لم يقل شيئًا منها.

كحديث: ((إنَّه قُدَّسَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبَيُّا)).

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الألفاظ، باب: استعمال المسك وأنه أطيب الطيب (۲۲۵٤). - ۳۳۰-

وحديث: «إِنَّه يُوِقُ القَلبَ، وَيُغزِرِ الدَّمْعَةَ، وإنَّه مَأْكُولُ الصَّالِحِينَ».

وأرفع شيء جاءً فيه، وأصحه أنه شهوة اليهود التي قدموها على المن والسلوى، وهو قرين الثوم والبصل في الذكر .

وطبعه طبع المؤنث، بارد يابس، وفيه قوتان متضادتان :

إحداهما: يعقل الطبيعة .

والأخرى: يطلقها .

وقشره حار يابس فى الثالثة، حريف مطلق للبطن، وترياقه فى قشره، ولهذا كان صحاحه أنفع من مطحونه، وأخف على المعدة، وأقل ضررًا، فإن لبه بطيء الهضم لبرودته ويبوسته، وهو مولد للسوداء، ويضر بالماليخوليا ضررًا بينًا، ويضر بالأعصاب والبصر .

وهو غليظ الدم، وينبغى أن يتجنبه أصحاب السوداء، وإكثارهم منه يولد لهم أدواء رديئة، كالوسواس والحذام، وحمى الربع، ويقلل ضرره السلق والإسفاناخ، وإكثار الدهن .

وأرداً ما أكل بالنمكسود وليتحنب خلط الحلاوة به، فإنه يورث سددًا كبدية، وإدمانه يظلم البصر لشدة تحفيفه، ويعسر البول، ويوجب الأورام الباردة، والرياح الغليظة، وأجوده، الأبيض السمين، السريع النضج.

وأما ما يظنه الجهال أنه كان سماط الخليـل الـذي يقدمـه لأضيافـه، فكـذب مفترى، وإنما حكى الله عنه الضيافة بالشواء، وهو العجل الحنيذ.

وذكر البيهقى: عن إسحاق قال: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي حاء في العدس أنه قدس على لسان سبعين نبيًا.

فقال: ولا على لسان نبي واحد، وإنه لمؤذ منفخ، من حدثكم به؟.

قالوا: سلم بن سالم

فقال: عمن؟

قالوا: عنك.

قال: وعنى أيضًا.

#### غيث:

مذكور في القرآن في عدة مواضع، وهو لذيذ الاسم على السمع، والسمى على الروح والبدن، تبتهج الأسماع بذكره، والقلوب بوروده، وماؤه أفضل المياه، وألطفها وأنفعها وأعظمها بركة، ولا سيما إذا كان من سحاب راعد، واحتمع في مستنقعات الحبال، وهو أرطب من سائر المياه، لأنه لَمْ تَطُلُ مدته على الأرض، فيكتسب من يبوستها، ولم يخالطه حوهر يابس، ولذلك يتغير ويتعفن سريعًا للطافته وسرعة انفعاله، وهل الغيث الربيعي ألطف من الشتوى أو باعكس؟ فيه قولان .

قال من رجح الغيث الشتوى: حرارة الشمس تكون حينتنه أقل، فلا تحتذب من ماء البحر إلا ألطفه، والحو صاف وهو خال من الأبخرة الدخانية، والغبـار المخالط للماء، وكل هذا يوجب لطفه وصفاءه، وخلوه من مخالط.

قال من رجع الربيعي: الحرارة توحب تحلل الأبخرة الغليظة، وتوحب رقة الهواء ولطافته، فيخفف بذلك الماء، وتقل أجزاؤه الأرضية، وتصادف وقت حياة النبات والأشجار وطيب الهواء .

وذكر الشافعي رحمه الله: عن أنس بن مالك رضى الله عنهما، قال: كنَّا مع رسول الله ﷺ ثوبه، وقال: «إنَّـهُ مع رسول الله ﷺ، فأصابنا مطر، فحسر رسول الله ﷺ ثوبه، وقال: «إنَّـهُ حَدِيثُ عَهدٍ برَبهِ».

وقد تقدم في هديه في الاستسـقاء ذكر استمطاره صلى الله عليـه وسـلم، وتبركه بماء الغيث عند أول مجيئه .

## فاتحة الكتاب:

وأم القرى، والسبع المشانى، والشفاء التمام، والمدواء النافع، والرقية التامة، ومفتاح الغنى والفلاح، وحافظة القوة، ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عـرف مقدارهـا وأعطاهـا حقهـا، وأحسـن تنزيلهـا علـى دائـه، وعـــرف وجــه الاستشفاء والتداوى بها، والسر الذى لأجله كانت كذلك .

\_~~~

ولما وقع بعض الصحابة على ذلك، رقى بها اللدين، فبرأ لوقته فقال له النبي على (وقا أدراك أنْهَا رُقِيَّةُ».

A CONTRACTOR

ومن ساعده التوفيق، وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة، ومن ساعده التوفيق، وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة، وما اشتملت عليه من التوحيد، ومعرف له المذات والأسماء والصفات والأفعال، وإثبات الشرع والقدر والمعاد، وتحريد توحيد الربوبية والإلهية، وكمال التوكل والتفويض إلى مَنْ له الأمر كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، والافتقار إليه في طلب الهداية التى هي أصل سعادة الداريين، وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما، ودفع مفاسدهما، وأن العاقبة المطلقة التامة، والنعمة الكاملة منوطة، بها موقوفة على التحقيق بها، أغنته عن كثير من الأدوية والرقي، واستفتح بها من الخير أبوابه، ودفع بها من الشر أسبابه.

وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى، وعقل آخر، وتالله لا تجد مقالة فاسدة، ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق، وأصحها وأوضحها، ولا تحد بابًا من أبواب المعارف الإلهية، وأعمال القلوب وأوديتها من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه، وموضع الدلالة عليه، ولا منزلاً من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها.

ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك، وهو فوق ذلك .

وما تحقق عبد بها، واعتصم بها، وعقل عمن تكلم بهـا، وأنزلهـا شـفاء تامًـا وعصمة بالغة، ونورًا مبينًا، وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغى ووقع فى بدعــة ولا شرك، ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لمامًا، غير مستقر

وهذا، وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض، كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح، ولو أن طلاب الكنوز، وقفوا على سر هذه السورة، وتحققوا بمعانيها، وركبوا لهذا المفتاح أسنانًا، وأحسنوا الفتح به، لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق، ولا ممانع.

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة، بل حقيقة، ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم.

-444-

والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها، ولا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني، معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين، وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة، فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يقهرها، ولا ينال من سلبها شيئًا، فإن من قتل قتيلاً فله سلبه . فاغمة:

والله أعلم بحال هذين الحديثين، فلا نشهد على رسول الله ﷺ بما لا نعلم صحته.

وهى معتدلة فى الحر واليبس، فيها بعض القبض، وإذا وضعت بين طى ثيـاب الصوف حفظتها من السوس، وتدخل فى مراهم الفالج والتمدد، ودهنهـا يحلـل الأعضاء، ويلين العصب.

#### فضة.

ثبت أن رسول الله على كان حاتمه من فضة وفصه منه، وكانت قبيعة سيفه فضة، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء ألبته، كما صح عنه المنع من الشرب في آنيتها، وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي، ولهذا يباح للنساء لباس، وحلية ما يحرم عليهن استعماله آنية، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية.

وفي السنن عنه(۱).

«وأمَّا الفِضةُ فالعبُوا بِها لعبًا».

فالمنع يحتاج إلى دليل يبينه، إما نص أو إجماع، فإن ثبت أحدهما، وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على الرحال شيء، والنبي فل أمسك بيده ذهبًا، وبالأخرى حريرًا.

(۱) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في الذهب لنساء (٢٣٦). -٣٣٤الطب النبوي

# وقال: «هَذَان حَرامٌ عَلَى ذكورٍ أُمتى، حل لإناثهم».

والفضة سر من أسرار الله في الأرض، وطلسم الحاجات، وإحسان أهل الدنيا بينهم وصاحبها مرموق العيون بينهم، معظم في النفوس، مصدر في المجالس، لا تُعُلِقُ دونه الأبواب، ولا تمل مجالسته، ولا معاشرته، ولا يستثقل مكانه، تشير الأصابع إليه، وتعقد العيون نطاقها عليه، إن قال، سمع قوله، وإن شفع قبلت شفاعته، وإن شهد زكيت شهادته، وإن خطب فكفء لا يعاب، وإن كان ذا شيبة بيضاء، فهي أجمل عليه من حلية الشباب.

وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغم والحزن، وضعف القلب وخفقانه وتدخل في المعالجين الكبار، وتحتذب بخاصيتها ما يتولد في القلب من الأخلاط الفاسدة، خصوصًا إذا أضيفت إلى العسل المصفى، والزعفران .

ومزاحها إلى اليبوسة والبرودة، ويتولد عنها من الحرارة والرطوبة ما يتولـد، والجنان التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم يلقونـه أربع: جنتـان من ذهـب، وجنتان من فضة، آنيتهما وحليتهما وما فيهما.

## وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح(١):

من حديث أم سلمة أنه قال :«الذَّى يَشْرَبُ فِي آنيةِ الذَّهـبِ والفضـةِ إِنَّمَا يُجَرْجُرُ فِي بطنه نَار جَهَنَّمَ».

وصَح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :(( لاَ تَشْرَبُوا في آنيَة الذَّهبِ والفِطَّةِ، ولاَ تَأْكُلُوا في صحَافِهِمَا فإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنيا وَلَكُمْ فِي الآخِرةِ».

فقيل: علة التحريم تضييق النقود، فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم .

وقيل: العلة الفخر والخيلاء .

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الأشربة، باب: الشرب في آنية الذهب (٦٣٢٥)، ومسلم، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة (٢٠٦٧).

🖁 الطب النبوي \_

وقيل: العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا روأها وعاينوها .

وهذه العلل فيها ما فيها، فإن التعليل بتضيق النقود يمنع من التحلى بها وحعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولانقد، والفحر والخيلاء حرام بأى شيئ كان، وكسر قلوب المساكين لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة، والحدائق المعجبة، والمراكب الفارهة، والملابس الفاخرة، والأطعمة اللذيذة، وغير ذلك من المباحات، وكل هذه علل منتقضة، إذ توجد العلة، ويتخلف معلولها .

and the control manufacture in the control of the c

فالصواب أن العلة - والله أعلم- ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة، والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا على النبى على أنها للكفار فى الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التى ينالون بها فى الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله فى الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته، وسلح الدنيا وعالجها من الآخرة .

قرآن:

قال الله تعالى: ﴿ وَنُنزَلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ والأسراء: ٨٦]. والصحيح: أن ﴿ مِن ﴾ هاهنا، لبيان الحنس لا للتبعيض.

وقال تعالى:﴿ يَاأَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعَظَةٌ مِنْ رَبُّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِى الصُّدُورِ﴾[يونس: ٥٧].

فالقرآن هو الشفاء التمام من حميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحدد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوى به، ووضعه على دائه بصدق وإيمان، وقبول تمام، واعتقادٍ حازم، واستيفاء شروطه، لم يقاومه الداء أبدًا.

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذى لـو نزل على الحبـال لصدعها، أو على الأرض، لقطعها فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفى القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه، والحمية منه لمن رزقه الله فهمًا فى كتابه، وقد تقدم فى أول الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومحامعه التى هى حفظ الصحة والحمية، واستفراغ المؤذى، والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع.

Madiianis dinaliadikadikadika ifa fila

الطب النبوى

وأما الأدوية القلبية: فإنه يذكرها مفصلة، ويذكر أسباب أدوائها، وعلاحها. قال : ﴿ أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١٥]، فمن لم يشفه القرآن، فلا شفاه الله، ومن لم يكفه، فلا كفاه الله.

#### قتاء: في السنن:

من حديث عبد الله بن حعفر رضى الله عنه، أن رسول الله ﷺ كان يأكل القثاء بالرطب، ورواه الترمذي وغيره:

القثاء بارد رطب فى الدرجة الثانية، مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة، بطىء الفساد فيها، نافع من وجع المثانة، ورائحته تنفع من الغشى، وبزره يدر البول، وورقه إذا اتخذ ضمادًا، نفع من عضه الكلب، وهو بطيء الانحدار عن المعدة، وبرده مضر ببعضها فينغى أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر بردوته ورطوبته، كما فعل رسول الله على إذا أكله بالرطب، فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدله.

قسط وكست: بمعنى واحد .

# وفى الصحيحين $^{(1)}$ :

من حديث أنس ﷺ، عن النبي ﷺ :(( خَيْرُ مَاتَدَاوَيْتُم بِهِ الحِجَامَةُ والقُسْطُ البحرى».

# وفي المسند(٢):

## القسط: نوعان:

أحدهما: الأبيض الذي يقال له: البحري .

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الطب، باب: الحجامة من الداء (۱۹۲)، ومسمم، كتاب: المساقاة، باب: حل أجرة الحجامة (۱۹۷۷).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه أحمد (٢٥٥/٦).

الآخو: الهندى، وهو أشدهما حرًا، والأبيض ألينهما، ومنافعهما كثيرة جدًا .

وهما حاران يابسان في الثالثة، ينشفان البلغم، قاطعان للزكام، وإذا شربًا، نفعًا من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما، ومنحمي الدور والربع، وقطعًا وجع الحنب، ونفعًا من السموم، وإذا طلى به الوجه معجونًا بالماء والعسل، قلع الكلف. وقال جالينوس:

ينفع من الكزاز، ووجع الجنبين، ويقتل حب القرع .

وقد خفى على حهال الأطباء نفعه من وجع ذات الحنب، فأنكروه، ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن حالينوس لنزله منزلة النص، وكيف وقـد نـص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلـح للنـوع البلغمـى مـن ذات الجنـب، ذكره الخطابى عن محمد بن الحهم .

وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء، وأن بين ما يلقى بالوحى، وبيسن ما يلقى بالتحربة، والقياس من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق .

ولو أن هؤلاء الجهـال وجـدوا دواء منصوصًا عـن بعـض اليهـود والنصـارى والمشركين من الأطباء، لتلقوه بالقبول والتسليم، ولم يتوقفوا على تجربته .

نعم نحن لا ننكر أن للعادة تأثيرًا في الانتفاع بالدواء وعدمه، فمن اعتاد دواءً وغذاءً، كان أنفع له، وأوفق ممن لم يعتده، بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده .

وكلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلقًا، فهو بحسب الأمزحة والأزمنة، والأماكن والعوائد، وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم، فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق، ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلم، إلا مَنْ أيده الله بروح الإيمان، ونور بصيرته بنور الهدى .

قصب السكر:

جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة في الحوض «مَاوُهُ، أَحْلَى مِنُ السُّكَرِ» ولا أعرف السكر في الحديث إلا في هذا الوضع .

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء، ولا كانوا يعرفونه، ولا يصفونه في الأشربة، وإنما يعرفون العسل، ويدخلونه في الأدوية، وقصب السكر حار رطب ينفع من السعل، ويحلو الرطوبة والمثانة، وقصبة الرئة، وهو أشد تليينًا من السكر، وفيه معونة على القيء، ويدر البول، ويزيد في الباه.

## قال عفان بن مسلم الصفار:

مَنْ مَصَّ قصب السكر بعد طعامه، لم يزل يومه أجمع فى سرور انتهى . وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق إذا شوى، ويولـد رياحًـا دفعهـا بـأن يقشر، ويغسل بماء حار .

والسكو: حار رطب على الأصح، وقيل: بارد .

وأجوده: الأبيض الشفاف الطَّبَرْزُد، وعتيقه ألطف من حديده، وإذا طبخ ونزعت رغوته، سكِّن العطش والسعال، وهـو يضـر المعـدة التـى تتولـد فيهـا الصفراء لاستحالته إليها، ودفع ضرره بماء الليمون أو النارنج، أو الرمان اللفان.

وبعض الناس يفضله على العسل لقلة حرارته ولينه، وهذا تحامل منه على العسل فإن منافع العسل أضعاف منافع السكر، وقد حعله الله شفاءً ودواءً، وإدامًا وحلاوة، وأين نفع السكر من منافع العسل: من تقوية المعدة وتليين الطبع، وإحداد البصر، وحلاء ظلمته، ودفع النحوانيق بالغرغرة به، وإبرائه من الفالج واللقوة (۱)، ومن حميع العلل الباردة التي تحدث في حميع البدن من الرطوبات، فيحذبها من قعر البدن، ومن حميع البدن، وحفظ صحته وتسمينه وتسخينه، والزيادة في الباه، والتحليل والحلاء، وفتح أفواه العروق، وتنقية المعي، وإحدار الدود، ومنع التخم وغيره من العفن، والأدم النافع، وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة .

<sup>(</sup>١) اللَّقوة: تعوج الفم، وميله إلى أحد الجانبين، حتى لا يمكن لصاحبها تغميض إحدى العينين، وإذا نفخ، خرج الربح من أحد شقى الفم، انظر: كتاب: التنوير، ص١٩.

In the second state of the

وبالجملة: فلا شيء أنفع منه للبــدن، وفـى العــلاج وعحــز الأدويــة، وحفــظ قواها، وتقوية المعدة إلى أضعاف هذه المنافع، فأين للســكر مثــل هــذه المنــافع والخصائص أو قريب منها؟

## كتاب للحمى: قال المروذى:

بلغ أبا عبد الله أنى حممت، فكتب من الحمى رقعة فيها، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، وبالله، محمد رسول الله، قلنا: يا نبار كونى بردًا وسلامًا على إبراهيم، وأرادوا به كيدًا، فجعلناهم الأخسرين، اللهم رب جرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، إشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك، إله المحق آمين.

## قال المروذي:

قال: سألت أبا جعفر محمد بن على أن أعلق التعويذ.

فقال: إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبى الله فعلقه واستشف به ما استطعت.

قلت: أكتب هذه من حمى الربع: باسم الله، وبالله، ومحمد رسول الله إلى آخرة؟ قال: أي نعم .

وذكر أحمد: عن عائشة رضي الله عنها وغيرها، أنهم سهلوا في ذلك .

قال حرب: ولم يشدد فيه أحمد بن حنبل.

قال أحمد: وكان ابن مسعود يكرهه كراهة شديدة جدًا .

وقال أحمد: وقد سئل عن النمائم تعلق بعد نزول البلاء ؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس .

قال الخلال: وحدثنا عبد الله بن أحمد، قال: رأيت أبى يكتب التعويذ للذى يفزع، وللحمى بعد وقوع البلاء .

-w.

------ الطب النبوى

## كتاب لعسر الولادة:

قال الخلال: حدثنى عبد الله بن أحمد، قال رأيت أبى يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها فى جام أبيض، أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس رضى الله عنه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد الله رب العالمين: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَعُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارِ بَلاَ غُهُ الأحقاف: ٣٥]، ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَسمْ يَلْبُسُوا إِلاَّ عَشِيتَةً أَوْ ضَحَاهًا ﴾ [الخامات: ٣٥]، ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَسمْ يَلْبُسُوا إِلاَّ عَشِيتَةً أَوْ ضَحَاهًا ﴾ [النازعات: ٤٦].

قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروزي، أن أبا عبد الله حاءه رجل.

فقال: يا أبا عبد الله ! تكتب لا مرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين ؟

فقال: قل له: يحيء بجام واسع، وزعفران، ورأيته يكتب لغيره واحد .

ويذكر عن عكومة، عن ابن عباس قال: مر عيسى صلى الله على نبينا وعليه و وسلم على بقرة قد اعترض ولدها في بطنها.

فقالت: يا كلمة الله ادع الله لي أن يحلصني مما أنا فيه.

فقال: يا خالق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، ويـا محرج النفس من النفس، خلصها .

قال: فرمت بولدها، فإذا هي قائمة تشمه.

قال: فإذا عسر على المرأة ولدها، فاكتبه لها . وكل ما تقدم من الرقى، فــإنّ كتابته نافعة .

ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشــربه وجعـل ذلـك مـن الشفاء الذي جعل الله فيه .

كتاب آخر لذلك: يكتب فى أناء نظيف : ﴿إِذَا السَّـمَاءُ انشَـقَتْ \* وَأَذِنَـتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ \* وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ \* وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾[الاننــفاق:١-؛]، وتشرب منه الحامل، ويرش على بطنها .

الطب النبوى ـــــ

كتاب للرعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِي الأَمْرُ ﴾[مود:٤٤]. وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبراً.

on determined in the subject of a minimum time in a definition of the Color of the

فقال: لا يجوز كتابتها بدم الراعف، كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى .

كتاب آخر له: خرج موسى عليه السلام برداء، فوجد شعيبًا، فشده بردائه ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدُهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾[ارعد: ٣٩] .

ُ كتــاب آخــر للحــزاز: يكتــب عليــه: ﴿فَأَصَابَهَـــا إغْصَـــارٌ فِيـــهِ نَـــارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾[البقرة:٢٦٦] بحول الله وقوته .

كتَّاب آخُر لَه: عند اصفَرار الشَّمَس يكتب عليه :﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُسُوا اللَّهُ وَآمِنُوا برَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِسهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُـورًا تَمْشُـونَ بِـهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[الحديد: ٨٠] .

كتاب آخو للحمى المثلثة: يكتب على ثلاث ورقات لطاف بسم الله فرت، بسم الله مرت، بسم الله قلت، ويأخذ كل يوم ورقة، يجعلها في فمه، ويتلعها الماء.

كتاب آخر لعرق النسا: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب كل شئ، ومليك كل شئ، وحالق كل شيء، أنت خلقتنى، وأنت خلقت النسا، فلا تسلطه على بأذى، ولا تسلطني عليه بقطع، واشفني شفاء لا يغادر سقمًا، لا شافي إلا أنت .

كتاب للعرق الضارب:

# روى الترمذي في جامعه (۱):

من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله الله الله علمهم من الحمى، ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: (( بسم الله الكَبِيرِ، أَعُوذُ باللهِ العَظِيمِ مِنْ شَر كُل عِرق نَعًار، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّار).

- 7 2 7 -

 <sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه الترمذى، كتاب: الطب (٢٠٧٥)، وقال: حديث غريب لا نعرف إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة، وإبراهيم يضعف فى الحديث.

كتاب لوجع الضوس: يكتب على الحد الذى يلى الوجع: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿قُلُ هُوَ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْنِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾ والملك: ٢٣]، وإن شاء كتب : ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ والأنمار: ٣] .

كتاب للخراج: يكتب على: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْجَبَالِ فَقُـلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا \* فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا \* لاَ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْنًا﴾[طه: ١٠٧:١٥].

كمأة: ثبت عن النبى فله أنه قال: «الكَمأةُ مِنَ المنِ ومَاوُهَا شِفَاءٌ للعَينِ» أخرجاه في الصحيحين.

قال ابن الأعوابي: الكمأة: جمع، واحده كمء، وهذا خلاف قيـاس العربيـة، فإن ما بينه وبين واحده التاء، فـالواحد منـه بالتـاء، وإذا حذفـت كـان للجمـع . وهل هو جمع، أو اسم جمع ؟ على قرلين مشهورين.

قالوا: ولم يحرج عن هذا إلا حرفان: كمأة وكم، وحبأة وحبء.

وقال غير ابن الأعرابي: بل هي على القياس: الكمأة للواحد، والكمء للكثير.

وقال غيرهما: الكمأة تكون واحدًا وجمعًا .

واحتج أصحاب القول الأول بأنهم قد جمعوا كمثًا على أكمؤ، قال الشاعر: وَلَفَ ذَ جَنَيْسَكَ اكْمُسُؤا وَعَسَاقلاً وَلَقَدْ نَهَيْسُكَ عَسَنْ بَنَسَات الأوْبَسر وهذا يدل على أن (كمه) مفرد، (وكمأة) جمع.

والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع، وسميت كمأة لا ستتارها، ومنه كمأ الشهادة: إذا سترها وأخفاها، والكمأة مخفية تحت الأرض لا ورق لها، كمأ الشهادة، ومادتها من جوهر أرضى بحارى محتقىن في الأرض نحو سطحها يحتقن ببرد الشتاء، وتنميه أمطار الربيع، فيتولد ويتدفع نحو سطح الأرض متجسدًا ولذلك يقال لها: حدرى الأرض، تشبيها بالحدرى في صورته ومادته، لأن مادته رطوبة دموية، فتندفع عند سن الترعرع في الغالب، وفي ابتداء استيلاء الحرارة، ونماء القوة.

هي مما يوجد في الربيع، ويؤكل نينا ومطبوخًا .

وتسميها العوب: نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته، وتنفطر عنها الأرض، وهى من أطعمة أهل البوادى، وتكثر بأرض العرب، وأجودها، ما كانت أرضها رملية قليلة الماء.

وهي أصناف: منها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة يحدث الاحتناق .

وهى باردة رطبة فى الدرجة الثالثة، رديئة للمعدة، بطيئة الهضم، وإذا أدمنت، أورثت القولنج والسكتة والفالج، ووجع المعدة، وعسر البول، والرطبة أقـل ضررًا من اليابسة، ومن أكلها فليدفنها فى الطين الرطب، ويسلقها بالماء والملح والصَّعتر(١)، ويأكلها بالزيت والتوابل الحارة، لأن جوهرها أرضى غليه في وغذاؤها رديء، لكن فيها جوهر مائى لطيف يدل على خفتها، والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر والرمد الحار، وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين، وممن ذكره المسيحى، وصاحب القانون وغيرهما.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿الكُّمَاةُ مِنَ الْمَنَّ﴾، فيه قولان .

أحدهما: أن المن الذى أنزل على بنى إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط، بل أشياء كثيرة من الله عليهم بها النبات الذى يوجد عفوًا من غير صنعه ولا علاج ولا حرث، فإن المن مصدر بمعنى المفعول، أى (ممنون) به، فكل ما رزقه الله العبد عفوًا بغير كسب منه ولا علاج، فهو مَنِّ محض، وإن كانت سائر نعمه منا منه على عبده، فخص منها ما لا كسب له فيه، ولا صنع باسم المن، فإنه من من بلا واسطة العبد، وجعل سبحانه قوتهم بالتيه الكمأة، وهى تقوم مقام الخيز، وجعل أدمهم السلوى، وهو يقوم مقام اللحم، وجعل حلواهم الطل السذى ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى، فكمل عيشهم.

<sup>(</sup>١) الصعتر: هـو عبـارة عـن نبتـة عشبية أكـثر دقـة وطـراوة، وباهتـة. انظـر: معجـم الأعشـاب والنباتات الطبية ص٢١٣.

\_\_\_\_\_ الطب النبوى

وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: ((الكَمَاةُ مِنَ المِنِّ الذَى أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى بَنِي إِسوَائِيل) فجعلها من جملته، وفردًا من أفراده، والترنجبين الذي يسقط على الأشجار نوع من المن، ثم غلب استعمال المن عليه عرفًا حادثًا.

والقول الثاني: أنه شبه الكمأة بالمن المنزل من السماء، لأنه يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقى .

فإن قلت: فإن كان هذا شأن الكمأة، فما بال هذا الضرر فيها، ومن أين ناها ذلك؟

فاعلم: أن الله سبحانه أتقن كل شيء صنعه، وأحسن كل شيء خلقه، فهو عند مبدأ خلقه بريء من الآفات والعلل، تام المنفعة لما هيئ وخلق له، وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أحر من مجاورة، أو امتزاج واختلاط، أو أسباب أخر تقتضى فساده، فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به، لم يفسد .

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في حوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص، ما يجلب عليهم من الآلام، والأمراض، والأسقام، والطواعين، والقحوط، والحدوب، وسلب بركات الأرض، وثمارها، ونباتها، وسلب منافعها، أو نقصانها أمورًا متنابعة يتلو بعضها بعضًا، فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى: ﴿ طُهَورَ الْفَسَادُ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ [الرم: ١٤]، ونزل هذه الآية على أحوال العالم، وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات على أحوال العالم، وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات أفات أخر متلازمة، بعضها آخد برقاب بعض، وكلما أحدث الناس ظلمًا وفحورًا، أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم، وأهويتهم ومياههم، وأبدانهم وخلقهم، وصورهم وأضحرهم، وأخلاقهم من النقص والآفات، ماهو موجب أعمالهم وظلمهم وفحورهم.

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم، كما كانت البركة فيها أعظم. 

## وقد روى الإمام أحمد بإسناده:

أنه وجد فی خزائن بعض بنی أمية صرة فيها حنطة أمثال نوی النمر مكتــوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل .

وهذه القصة وذكرها في مسنده على أثر حديث رواه .

وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة، ثمم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم، حكمًا قسطًا، وقضاء عدلاً، وقد أشار النبي على إلى هذا بقوله في الطاعون: (( إنَّه بَقِيَةُ رِجْزٍ أو عَذَا بِوْلَه في الطاعون: (( إنَّه بَقِيَةُ رِجْزٍ أو عَذَا بِ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إسرائيلَ).

وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليال وثمانيه أيـــام، ثــم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام، وفي نظيرها عظة وعبَّرة .

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لابد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببًا لمنع الغيث من السماء، والقحط والجدب.

وجعل ظلم المساكين، والبخس في المكاييل والموازيين، وتعدى القوى على. الضعيف سببًا لحور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا، ولا يعطفون إن استعطفوا، وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صورة ولاتهم.

فإن الله سبحانه بحكمت وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبه، فتارة بقحط وجدب، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة ،وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزًا، لتحق عليهم الكلمة، وليصبر كل منهم إلى ما خلق له.

والعاقل يسير بصيرته بين أقطــار العـالم، فيشــاهده، وينظـر مواقـع عــدل اللــه وحكمته، وحينتذٍ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة.

وسائر النحلق على سبيل الهلال سائرون، وإلى دار البوار صائرون، والله بــالغ أمره، ولامعقب لحكمه، ولا راد لأمره، وبالله التوفيق . ---- الطب النبوى

وقوله صلى الله عليه وسلم فى الكمأة: « وَمَاءُهَا شِفَاءٌ للعَينِ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن ماؤها يخلط فى الأدوية التى يعالج بها العين، لا أنه يستعمل وحده، ذكر أبو عبيد .

الشانى: أنه يستعمل بحتًا بعد شيّها، واستقصار مائها، لأن النار تلطفه وتنضجه، وتذيب فضلاته ورطوبته المؤذية، وتبقى المنافع.

الثالث: أن المراد بمائها الماء الذى يحدث به من المطر، وهو أول قطر ينزل إلى الأرض، فتكون الإضافة إضافة اقتران، لا إضافة حزء، ذكره ابن الحوزى، وهو أبعد الوجوه وأضعفها.

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين، فماؤها مجردًا شفاء، وإن كان لغير ذلك، فمركب مع غيره .

وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عُجِنِ بـــه الإثمــد واكتحـل به، ويقوى أجفانها، ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة، ويدفع عنها نزول النوازل. كمات:

## في الصحيحين(١):

من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

قال: كنا مع رسول الله ﷺ نحنى الكباث.

فقال: « عَلَيْكُمْ بالأسوودِ مِنْهُ، فإنَّه أطْيَبهُ».

الكباث، بفتح الكاف، والباء الموحدة المخففة، والثاء المثلثة – تمر الأراك، وهو بأرض الحجاز، وطبعة حار يابس، ومنافعه كمنافع الأراك، يقــوى المعــدة، ويجيد الهضم، ويجلو البلغم، وينفع من أوجاع الظهر، وكثير من الأدواء .

قال ابن جلجل: إذا شرب طحينه، أرد البول، ونقى المثانة .

وقال ابن رضوان: يقوى المعدة، ويمسك الطبيعة .

(١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الأطعمة، بـاب: الكبـاث (٥٤٥٣)، ومسـلم، كتـاب: الأشربة، باب: فضيلة الأسود من الكباث (٢٠٥٠).

الطب النبوي ـــــــ

#### كتم:

## روى البخارى في صحيحه (۱):

عن عثمان بن عبد الله بن موهب.

قال: دخلنا على أم سلمة رضى الله عنها، فأخرجت إلينا شعرًا من شعر رسول الله ﷺ، فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم .

# وفى السنن الأربعة(٢):

عن النبي الله الله أخسنَ مَا غَيْرُتُمْ بِهِ الشَّيْبِ الجِنَّاءِ والكَتِم». وفي الصحيحين (٢):

عن أنس ﷺ، أن أبا بكر ﷺ اختضب بالحناء والكتم .

## وفی سنن ابی داود:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مر على النبي ﷺ رجل قد خضب بالحناء.

فقال: ﴿ مَا أَحْسَنَ هَذَا﴾ فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم.

فقال: ﴿ هَٰذَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا﴾ فمر آخر قد خضب بالصفرة.

فقال: ﴿ هَذَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا كُلِهِ،.

قال الغافقي: الكتم نبت ينبت بالسهول، ورقه قريب من ورق الزيتون، يعلسو فوق القامة، وله ثمر قدر حب الفلفل، في داخله نبوى، إذا رضخ أسود، وإذا استخرجت عصارة ورقه، وشرب منها قدر أوقية قياً قيئًا شديدًا، وينفع عن عضة الكلب .

وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مداد يكتب به .

- ٣٤٨-

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: اللباس، باب: ما يذكر في الشيب (٥٨٩٧).

<sup>(</sup>۲) الحدیث: أحرجه أبو داود، كتاب: الترجل، باب: في الخضاب (٤٢٠٥)، والترمذي، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الخضاب (١٧٥٣)، والنسائي، كتاب: الزينة، باب: الخضاب بالحناء والكتم (١٤٠٠،١٣٩/٨)، وابن ماجه، كتاب: اللباس، باب: الخضاب بالحناء (٣٦٢٢) من حدیث أبي ذر رصى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: في فضائل أصحاب النبي ﷺ.

and the contraction of the contr

وقال الكندى: بزر الكتم إذا اكتحل به، حلل الماء النازل فى العين وأبرأها . وقد ظن بعض الناس أن الكتم هو الوسمة، وهى ورق النيل، وهذا وهم، فإن الوسمة غير الكتم .

قال صاحب الصحاح: الكتم بالتحريك، نبت يخلط بالوسمة يختضب به .

قيل: والوسمة نبات له ورق طويل يضرب لونــه إلى الزرقـة أكبر مـن ورق الخلاف يشبه ورق اللوبيا، وأكبر منه، يؤتى به من الحجاز واليمن .

فإن قيل: قد ثبت في الصحيح عن أنس رضى الله عنه، أنه قال: لم يختصب لنبي عَشَّهُ.

قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد شهد بـ عنير أنس رضى الله عنه على النبى على أنه خضب، وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد، فأحمد أثبت خضاب النبى على ومعه جماعة من المحدثين، ومالك أنكره.

فإن قيل: فقد ثبت فى صحيح مسلم النهى عن الخضاب بالسواد فى شأن أبى قحافة لما أتى به ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال: ﴿ غَيِرُوا هَذَا الشّيّبَ وَجَنُبُوهُ السَّوَادَ».

والكتم يسود الشعر .

## فالجواب من وجهين :

أحدهما: أن النهى عن التسويد البحست، فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر، كالكتم ونحوه، فلا بأس به، فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بيس الأحمر والأسود بخلاف الوسمة فإنها تجعله أسود فاحمًا، وهذا أصح الحوابين.

الجواب الثانى: أن الخضاب بالسواد المنهى عنه خضاب التدليس، كخضاب شعر الحارية، والمرأة الكبيرة تغر الزوج، والسيد بذلك، وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك، فإنه من الغش والخداع، فأما إذا لم يتضمن تدليسًا ولا خداعًا.

فقد صح عن الحسن والحسين رضى الله عنهما أنهما كانا يخضبان السواد ذكر ذلك ابن جرير عنها في كتاب تهذيب الآثار، وذكره عن عثمان بن عفان،

الطب النبوي \_\_

وعبد الله بن جعفر، وسعد بن أبى وقاص، وعقبة بن عامر، والمغيرة بسن شعبة، وجرير بن عبد الله، عمرو بن العاص، وحكاه عن جماعة من التابعين، منهم: عمرو بن عثمان، وعلى بن عبد الله بن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة، والزهرى، وأيوب، إسماعيل بن معد يكرب.

ENTER CONTROL OF THE CONTROL OF THE

وحكاه ابن الحـوزى عن محارب بـن دثـار، وابـن جريـج، وأبـي يوسـف، وأبي إسحاق، وابن أبي ليلي، وزياد بن علاقــة، وغيـلان بـن جـامع، ونـافع بـن حبير، وعمر بن على المقدمي، والقاسم بن سلام .

كوم: شجرة العنب، وهي الحبلة، ويكره تسميتها كرمًا، لما روى مسلم في صحيحه عن النبي على أنه قال :( لا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمُ لِلْعِنْبِ الكَوْمَ . الكَوْمُ: الرَّحُلُ المُسْلِمُ».

وفي رواية : « إنَّما الكَرْمُ قَلْبَ المُؤمِن». وفي أخرى: « لاَ تَقُرُلُوا: الكَرْمُ، وقُولُوا: العنبُ والحَبَلةُ».

وفي هذا معنيان :

أحدهما: أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرم، لكثرة منافعها وخيرها، فكره النبي الله تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكر، وهو أم الخبائث، فكرة أن يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير.

والثاني: أنه من باب قوله: « لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُّرعِةِ»(''. « وَلَيْسَ الصَّدِعِةِ» الطَّرُافِ»(''

(۱) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الأدب، باب: الحذر من الغضب (۷۱۳)، ومسلم، كتاب: البر، باب: البر، باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب (۲۱۰۹)، من جديت أبى هريرة ﷺ.

(۲) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الزكاة، باب: المسكين الذي لا يحد غنى (۱۰۳۹)، من حديث أبى هريرة ﷺ.

مالكان المالية المالية

أى: أنكم تسمون شجرة العنب كرمًا لكثرة منافعه، وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه، فإن المؤمن خير كله ونفع، فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخير، والجود، والإيمان، والنور، والهدى، والتقوى، والصفات التي يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الحبلة له.

وبعد: فقوة الحبلة باردة يابسة، وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد في آخر الدرجة الأولى، وإذا دقت وضمد بها من الصداع سكنته، ومن الأورام الحارة والتهاب المعدة.

وعصارة قضبانه إذا شربت سكنت القيء، وعقلت البطن، وكذلك إذا مضغت قلوبها الرطبة .

وعصارة ورقها، تنفع من قروح الأمعاء، ونفث المدم وقيته، ووجع المعدة، ودمع شجرة الذي يحمل على القضيان، كالصمغ إذا شرب أخرج الحصاة، وإذا لطخ به، أبرا القوب والحرب المتقرح وغيره، وينبغى غسل العضو قبل استعمالها بالماء والنظرون، وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعر، ورماد قضبانه إذا تضمد به مع الخل ودهن الورد والسذاب، نفع من الورم العارض في الطحال، وقوة دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دهن الورد، ومنافعها كثيرة قرية من منافع النخلة.

#### کر فس:

روى فى حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ نَامَ عَلَيهِ نَامَ وَنَكُهُتُهُ طَيِّبَةٌ، وَيَنَامُ آمِنًا مِنْ وَجَع الأضراسِ والأسْنَان»، وهــذا بـاطل علـى رسول الله ﷺ، ولكن البستاني منــه يطيـب النكهـة حـداً، وإذا علـق أصلـه فـى الرقبة نفع من وجع الأسنان .

قال الرازى: وينبغى أن يحتنب أكله إذا حيف من لدغ العقارب.

#### الطب النبوي ـــ

## كراث:

فيه حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، بل هو بـاطل موضوع: «مَنْ أَكُـلَ الكُرَاثَ ثُمَّ نَامَ عَليِهِ نَامَ آمِنًا مِنْ رِيـح البَوَاسِير واعتزَلَهُ المَلَـكُ لِنَتَـنِ نَكُهُتـهِ حَتَّى يُصْبِحَ ».

## وهو نوعان: نبطى وشامى

فالنبطى: البقل الذي يوضع على المائدة .

والشامى: الـذى له رؤوس، وهــو حــار يابس مصــدع، وإذا طبــخ وأكـل، أو شرب ماؤه، نفع من البواسير الباردة .

وإن سحق بزره، وعجن بقطران، وبخرت به الضراس التى فيها السدود نثرها وأخرجها، ويسكن الوجع العارض فيها، وإذا دخنت المقعدة ببزره خفت البواسير، هذا كله فى الكراث النبطى .

وفيه مع ذلك فساد الأسناد واللثة، ويصدع، ويىرى أحلامًا رديتة، ويظلم البصر وينتن النكهة، وفيه إدرار للبول والطمث، وتحريك للباه، وهو بطىء الهضم . لحم:

قال الله تعالى: ﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْم مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾[الطور: ٢٧].

وقال: ﴿وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾[الواتعة: ٢١].

## وفي سنن ابن ماجه(۱):

من حديث أبى الدرداء، عن رسول الله ﷺ: ﴿ سَيَّدُ طُعَامٍ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَأَهْـلِ الْمُثِّيَا، وَأَهْـلِ الْمُ

ومن حديث بريدة يرفعه: ﴿خَيْرُ الإِدَامِ فِي الدُّنْيَا وِالآخِرَةِ اللُّحْمُۥ (٢٠).

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الأطعمة، باب: اللحم (٣٣٠٥).

 <sup>(</sup>٢) الحديث: عزاة السيوطى فى الجامع الصغير (٤٧٤١) للطبرانى فى الأوسط، وأبى نعيم فى الطب، والبيهقى فى الشعب من حديث بريدة ظهي.

The control of the co

# وفى الصحيح(١):

عنه صلى الله عليه وسلم: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّساء كَفَضْ لِ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطُّعَامِ».

والثريد: الخبز واللحم

قال الشاعر:

إِذَا مَا الخُسِبْزُ تَادِمُهُ بِلَحْسِم فَالْكَ أَمَانَاتُ اللَّهِ السِّيْرِيدُ

وقال الزهرى: أكل اللحم يزيد سبعين قوة .

وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم، وإذا سافر لم يفته اللحم. ويذكر عن على: من تركه أربعين ليلة ساء خلقه .

وأما حديث عائشة رضى الله عنها، الـذى رواه أبـو داود مرفوعًـا<sup>(٣)</sup>: ﴿لاَ تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بالسّكِين، فَإِنَّه مِنْ صَنِيع الأَعَاجمَ، وانهَسُوهُ، فإنَّه أَهْنَا وامَرأُ».

فرده الإمام أحمد بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قطعـه بالسكين في حديثين، وقد تقدما .

واللحم أجناس، يحتلف باحتلاف أصوله وطبائعه، فنذكر حكم كـل حنـس وطبعه ومنفعته ومضرته

لحم الضأن: حار فى الثانية، رطب فى الأولى، حيده الحولى، يولد الدم المحمود القوى لمن حاد هضمه، يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة، ولأهل الرياضات التامة فى المواضع والفصول الباردة، نافع لأصحاب المرة السوداء، يقوى الذهن والحفظ.

ولحم الهرم والعجيف رديء، وكذلك لحم النعاج .

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: الأطعمة، باب: ذكر الطعام (٥١١٢)، ومسلم، كتـاب: فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة رضى الله عنها (٢٤٤٦) من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل اللحم (٣٧٧٢).

#### الطب النبوي —

وأجوده: لحم الذكر الأسود منه، فإنه أخف وألذ وأنفع، والخصى أنفع وأجود، والأحمر من الحيوان السمين أخف وأجود غذاء، والحذع من المعز أقل تغذية، ويطفو في المعدة .

وأفضل اللحم عائذه بالعظم، والأيمن أخمف وأجود من الأيسر، والمقدم أفضل من المؤخر، وكان أحب الشاه إلى رسول الله على مقدمها، وكل ما عـلا منه سوى الرأس كان أخف وأجود مما سفل .

وأعطى الفرزدق رجلاً يشتري له لحمًا.

وقال له: حذ المقدم، وإياك والرأس والبطن، فإن الداء فيهما .

ولحم العنق حيد لذيذ، سريع الهضم خفيف، ولحم الذراع أخف اللحم والذه وألطفه وأبعده من الأذي، وأسرعه انهضاماً .

# وفي الصحيحين(۱):

أنه كان يعجب رسول الله ﷺ .

ولحم الظهر كثير الغذاء، يولد دمًا محمودًا .

# وفي سنن ابن ماجهٔ (۲) مرفوعا:

«أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحمُ الظَهرِ».

لحم المعز: قَليل الحرارة، يابس، وخلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بحيد الهضم، ولا محمود الغذاء . ولحم التيس رديء مطلقاً، شديد اليبس، عسر الانهضام، مولد للخلط السوداوي .

### قالُ الجاحظُ:

قال لى فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان ! إياك ولحم المعز، فإنه يورث الغـم، ويحرك السوداء. ويورث النسيان. ويفسد الدم، وهو والله يخبل الأولاد .

(١) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: التفسير، باب: ذرية من حملنا مع نوح (٤٣٥)، ومسلم،
 كتاب: الإيمان، باب: أرنى أهل الحنة منزلة فيها (١٩٤) من حديث أبى هريرة فللله.

(٢) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الأطعمة، باب: أطايب اللحم (٣٣٠٨)، من حديث عبدالله بن جعفر رفي .

المان النبوي المان النبوي

**وقال بعض الأطباء:** إنما المذموم منه المسن، ولا سيما للمسنين، ولا رداءة في لمن اعتاده .

وجالينوس جعل الحولى منه من الأغذية المعتدلة المعدلة للكيموس المحمود، وإناثه أنفع من ذكوره .

## وقد روی النسائی فی سننه(۱):

عن النبى ﷺ: «أَحْسِنُوا إلى المَاعِزِ وأمِيطُوا عَنْهَا الأَذَى فإنَّها مِنْ دَوَابَّ الجَنَّةِ» وفي ثبوت هذا الحديث نظر .

وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم حزئى ليس بكلى عام، وهو بحسب المعدة الضعيفة، والأمزحة الضعيفة التى لم تعتده واعتادت المأكولات اللطيفة، وهولاء أهل الرفاهية من أهل المدن، وهم القليلون من الناس.

لحم الجدى: قريب إلى الاعتدال، خاصة ما دام رضيعًا، ولم يكن قريب العهد بالولادة، وهو أسرع هضمًا لما فيه من قوة اللبن، ملين للطبع، موافق لأكثر الأحوال، وهو ألطف من لحم الحمل، والدم المتولد عنه معتدل.

لحم البقر: بارد يابس، عسر الانهضام، بطيء الانحدار، يولد دمًا سوادويًا، لا يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشديد، ويورث إدمانه الأمراض السوداوية، كالبهق والحرب، والقوباء والحذام، وداء الفيل، والسرطان، والوسواس، وحمى الربع، وكثير من الأورام، وهذا لمن لم يعتده، أو لم يدفع ضرره بالفلفل والثوم أوالدارصيني(٢)، والزنجبيل ونحوه، وذكره أقل برودة، وأنثاه أقل يبسًا .

ولحم العجل ولا سيما السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها واحمدها، وهو حار رطب، وإذا انهضم غذى غذاءً قويًا .

(١) الحديث: عزاه السيوطى فى الجامع الصغير (١٤٢١) لذبزار من حديث أبى هريرة يَثْلُقُند وعنواه (٥٠٢٠) لابن عدى فى الكامل والبيهتى فى السنن من حديث أبى هريرة أيضًا بنحوه.

 (۲) الدارصيني: هو نبات اشتهر في بلاد الشام باسم القرفة وهومعرب من الفارسية أي شحر الصين، انظر: كتاب: التنوير ص٥٧

-400

## لحم الفرس: ثبت في الصحيح:

عن أسماء رضى الله عنها قالت: نحرنا فرسًا فأكلناه على عهد رسول الله على . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن في لحوم الخيل، ونهى عن لحوم الحمر أخرجاه في الصحيحين.

ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معد يكرب -رضى الله عنه- أنه نهى عنه . قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث .

واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه، كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس، والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة، وبين المختلفات، وبين المتضادات.

وليس فى قوله: ﴿لِتُوكَبُوها﴾ والنحل: ٦٦، وما يمنع من أكلها، كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع، وإنما نص على أجل منافعها، وهو الركوب، والحديثان فى حلها صحيحان لا معارض لهما.

وبعد: فلحمها حار يابس، غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة .

لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة وأهل السنة، كما أنه أحد الفروق بين البهود وأهل الإسلام.

فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله، وقد علم بالإضرار من دين الإســـلام حـلــه، وطالما أكله رسول الله ﷺ وأصحابه حضرًا وسفرًا .

ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء، وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرهم البتة، ولا يولد لهم داء، وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه، فإن فيه حرارة ويسنًا، وتوليدًا للسوداء، وهو عسر الانهضام، وفيه قوة غير محمودة، لأجلها أمر النبي على بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين لا معارض لهما، ولا

FMCONTOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCH

الطب النبوء

يصح تأويلهما بغسل اليد، لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه صلى الله عليه وسلم، لتفريقه بينه وبين لحم الغنم، فحيَّر بين الوضوء وتركه منها، وحتَّم الوضوء من لحوم الإبل .

ولو حُمِلَ الوضوء على غسل اليد فقط، لحمل على ذلك في قوله: «مَنْ مسَّ فَرَجَهُ فَليَتُوصُنُهُم.

وأيضًا: فإن آكلها قد لا يباشر أكالها بيسده بأن يوضع فى فمه، فإن كان وضؤوه غسل يده، فهو عبث، وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه، ولا تصح معارضته بحديث: «كَانَ أَخرُ الأمرينِ من رَسُولِ اللَّه اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَ

أحدها: أن هذا عام، والمر بالوضوء، منها خاص .

الثاني: ان الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئًا، أو مطبوعًا، أو قديدًا، ولا تأثير للنار في الوضوء، وأما ترك الوضوء مما مست النار، ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء، فأين أحدهما من الآخر ؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء، وهو كونه لحم إبل، وهذا فيه نفى لسبب الوضوء، وهو كونه بوجه.

الثالث: أن هذا ليس فيه حكاية لفيظ عام عن صاحب الشرع، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين: أحدهما . متقدم على الآخر، كما حاء ذلك مبينًا في نفس الحديث: أنهم قربوا إلى النبي الله للحمًا، فأكل، ثم حضرت الصلاة، فتوضأ فصلى، ثم قربوا إليه فأكل ثم صلى، ولم يتوضأ . فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار .

هكذا جاء الحديث، فاحتصره الراوى لمكان الاستدلال، فـأين فـى هـذا مـا يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه، حتى لـو كـان لفظًا عامًا متـأخرًا مقاومًا، لـم يصلح للنسخ، ووجب تقديم الخاص عليه، وهذا في غاية الظهور .

لحم الضب: تقدم الحديث في حله، ولحمه حار يابس، ويقوى شهوة الجماع. لحم الغزال: الغزال أصلح الصيد وأحمده لحمًا، وهو حار يابس. وقيل: معتدل حدًا، نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة، وحيده الخشف<sup>(۱)</sup>. لحم الظبى: حار يابس فى الأولى، مجفف للبدن . صالح للأبدان الرطبة . قال صاحب القانون: وأفضل لحوم الوحش لحم الظبى مع ميله إلى السوداوية. لحم الأرانب:

## ثبت في الصحيحين (١):

عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنبًا فَسَعَوًا في طلبها، فأخذوها، فبعث أبو طلحة بوَرَكِهَا إلى رسول الله ﷺ فَقَبلُهُ.

لحم الأرنب: معتدل إلى الحرارة واليبوسة، وأطيبها وركهـا، وأحمـده أكـل لحمها مشويًا، وهو يعقل البطن، ويدر البول، ويفتت الحصـى، وأكـل رؤوسـها ينفع من الرعشة .

# لحم الحمار الوحش:

# ثبت في الصحيحين (٣):

من حدیث أبی قتادة رشه، أنهم كانوا مع رسول الله الله فله فی بعض عمره، وأنه صاد حمار وحش، فأمرهم النبی فله بأكله و كانوا محرمین، ولم یكن أبو قتادة محرما. وفی سنن ابن ماجةً(<sup>۱)</sup>:

عن جابر قال: أَكَلْنَا زَمنَ خَيبرَ الخَيلَ وحُمُرَ الوحش .

لحمه حار يابس، كثير التغذية، مولد دمًا غليظًا سوداويًا، إلا أن شحمه نافعًا مع دهن القسط لوجع الظهر والربح الغليظة المرخية للكلى، وشحمه حياً للكلف طلاء، وبالحملة فلحوم الوحوش كلها تولد دمًا غليظًا سوداويًا، وأحممًا الغزال، وبعده الأرنب.

<sup>(</sup>١) الخشف: ولد الظبي أول ما يولد. انظر: القاموس المحيط مادة: [خشف].

 <sup>(</sup>۲) الحدیث: أخرجه البخاری، کتاب: الصید، باب: الأرنب (۵۳۵۵)، ومسلم، کتاب: الصید، باب: إباحة الأرنب (۱۹۵۳).

<sup>(</sup>٣) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: جزاء الصيد، بـاب: إذا صاد الحلال فـأهدى للمحرم الصيد أكله (١٨٢١)، ومسلم، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم (١١٩٦).

<sup>(</sup>٤) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الذبائح، باب: لحوم الحيل (٣١٩١).

لحوم الأجنة: غير محمودة لاحتقان الدم فيها، وليست بحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ذَكَاةُ الجَنِينَ ذَكَاةُ أَمِه)). ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يدركه حيًا فيذكيه، وأولوا الحديث على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه .

قالوا: فهو حجة على التحريم، وهذا فاسد، فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول الله على فقالوا: يا رسول الله نذبح الشاة، فنجد في بطنها جنينًا أفناكله؟ فقال: ((كُلُوهُ إِنْ شِيْنَةُمْ فَإِنْ ذَكَاتُهُ ذَكَاةً أُمهِ،

وأيضًا: فالقياس يقتضى حله، فإنه ما دام حملا فهو جزء من أجزاء الأم، فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها، وهذا أهو الذى أشار إليه صاحب الشرع بقوله: «ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمهِ».

وأيضًا: فالقياس يقتضى حله، فإنه ما دام حملا فهو حزء من أجزاء الأم، فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها، وهذا هو الذى أشار إليه صاحب الشسرع بقوله: «ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمهِ»، كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها، فلو لم تأت عنه السنة الصريحة بأكله، لكان القياس الصحيح يقتضى حله.

#### لحم القديد:

## **في السنن**(``:

من حديث ثوبان ﷺ قال: ذببحت لرسول الله ﷺ شاة ونحن مسافرون. فقال: «أصلح لحمها» فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة .

القديد: أنفع من النمكسود، ويقوى الأبدان، ويحدث حكة، ودفع ضرره بالأبازير'') الباردة الرطبة ويصلح الأمزجة الحارة.

والنمكسود: حار يابس محفف، حيده من السمين الرطب، يضر بالقولنج، ودفع مضرته طبخه باللبن والدهن، ويصلح للمزاج الحار الرطب.

(١) الحديث: أخرجه أبو داود، كتاب: الأضاحي، باب: في المسافر يضحي (٢٨١٤).

(٢) أبازير: مفردها البزر وهو البزر وهو كل حب بيرز للنبات. انظر: القاموس المحيط، مادة: [بزر]

Diadioniacia diadiacia diadiadia dia dia dia

# ف<u>صل</u> في لحوم الطير

قال الله تعالى : ﴿وَلَحْم طَيْر مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾[الواقعة:٢١] .

وفى مسند البزار(۱):

وغيره مرفوعًا: «إِنَّكَ لَتَنظِرُ إلِىَ الطَيرِ فَى الجَنةِ، فَتَشْتَهِيهِ، فَيَخْرُ مَشْويًا بَيَّسَ يَدَيكَ».

ومنه حلال، ومنه حرام .

فالحرام: ذو المخلب، كالصقر والبازى والشاهين، وما يأكل الحيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والأسود الكبير، وما نهى عن قتله كالهدهد والصرد، وما أمر بقتله كالحدأة والغراب.

والحلال: أصناف كثيرة، فمنه الدحاج.

# ففي الصحيحين(٢):

من حديث أبي موسى أن النبي ﷺ أَكُلَ لَحمَ الدَجَاجِ .

وهو حار رطب فى الأولى، خفيف على المعدة، سريع الهضم، حيد الخلط، يزيـد فى الدماغ والمنى، ويصفى الصوت، ويحسن اللون، ويقوى العقل، ويولد دمًا حيــدًا، وهو ماثل إلى الرطوبة، ويقال: إن مداومة أكله تورث النقرس، ولا يثبت ذلك.

ولحم الديك أسنحن مزاحًا، وأقبل رطوبة، والعتيق منه دواء ينفع القولنج والربو والرياح الغليظة إذا طبخ بماء القرطم والثبث و حصيتها محمود الغذاء، سريع الانهضام والفراريج سريعة الهضم، ملينة للطبع، والدم المتولد منها دم

<sup>(</sup>١) الحديث: عزاه الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢٨٧/٠)، إلى الحسن بن عرفة من حديث ابن مسعود ﴿ثُلُّهُمْ .

 <sup>(</sup>۲) الحديث: أخرجه البخارى، كتباب: الذبائح، باب: الدجاج (۱۹۲۷)، ومسلم، كتباب:
 الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها (۱۹٤٩).

الطب النبوى

لحم الدراج: حار يابس في الثانية، خفيف لطيف، سريع الانهضام، مولد للدم المعتدل، والإكثار منه يحد البصر .

لحم الحجل: يولد الدم الحيد، سريع الانهضام . لحم الحبارى:

في السنن (١):

من حديث بريه بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن حده ﷺ قــال: أكلَّتُ مَـعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَحمَ حُبَارَى .

وهو حار يابس، عسر الانهضام، نافع لأصحاب الرياضة والتعب .

لحم الكركى: يابس خفيف، وفى حره وبرده خلاف، يولد دمًا سوداويًا، ويصلح لأصحاب الكد والتعب، وينبغى أن يترك بعد ذبحه يوما أو يومين، ثم يؤكل.

لحم العصافير والقنابر: ً روى النسائي في سننه:

من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عن الله عن إنسان يَقتُلُ عَمْهُ الله عَلَى الله عَلَمُ عَنْهَا الله عَلَمُ عنها» .

قيل: يا رسول الله وما حقه ؟

قال: تَذْبَحُهُ فَتَأْكُلُهُ، ولاَ تَقَطَعُ رَاسَهُ وتَرمَى بهِ».

وفي سننه أيضا:

عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ قَسَلَ عُصْفُورًا عَبْنًا، عُجَّ إلىَ اللهِ يَقُولُ يا رَبِ إِنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِي عَبْنًا، وَلَمْ يَقْتَلني لِمُنْفَعَتِ».

ولحمه حار يابس، عاقل للطبيعة، يزيد في الباه، ومرقه يلين الطبع، وينفع المفاصل، وإذا أكلت أدمغتها بالزنجبيل والبصل، هيجت شهوة الحماع، وخلطها غير محمود .

 <sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه أسر داود. كتبات: الأطعمة. بات: في أكمل لحم الحماري (٣٧٩٧).
 والترمذي، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الحباري (١٨٢٨).

لحم الحمار: حار رطب وحشيه أقل رطوبة، وفراخه أرطب خاصية، وما ربى في الدور وناهضه أخف لحمًا، وأحمد غذاء، ولحم ذكورها شفاء من الاسترخاء والخدر والسكتة والرعشة، وكذلك شم رائحة أنفاسها، وأكل فراخها معين على النساء، وهو جيد للكلى، يزيد في الدم.

وقد روى فيها حديث باطل لا أصل له عن رسول الله ﷺ: أن رجلاً شكى إليه الوحدة.

فقال: «اتخذ زوجاً من الحمام».

وأجود من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى رحلاً يتبع حمامة.

فقال : ((شيطانٌ يتبعُ شَيطانة)).

وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه فمى خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح حمام .

لحم القطا: يابس، يولد السوداء، ويحبس الطبع، وهو من شر الغذاء، إلا أنه ينفع من الاستسقاء .

لحم السماني: حاريابس، ينفع المفاصل، ويضر بالكبد الحار، ودفع مضرته بالخل والكسفرة (١)، وينبغي أن يحتنب من لحوم الطير ما كان في الآجام والمواضع العفنة، ولحوم الطير كلها أسرع انهضامًا من المواشي، وأسرعها إنهضامًا، أقلها غذاء، وهي الرقاب والأجنحة، وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشي.

<sup>(</sup>١) الكسفرة: نبات منافعه متعددة ولم نعثر على هذا النبات ولعله الكزيرة المستعملة بذورها فى المأكل، ومن خصائصها أنها مطهرة ومضادة للتشنج وشافية للجرح. انظر: معجم الأعشاب والنباتات الطبية ص٣٦٩.

الطب النبوى الطب النبوى

#### الجراد:

#### في الصحيحين (۱):

عن عبد الله بن أبى أوفى قال: «غزونا مع رسول الله لله الله الله الله المَعْ مَارُوات نَاكلُ الجَرَادَ».

# وفى المسند عنه(٢):

﴿أُحِلتْ لَنَا مَيْتَتَانَ وَدَمَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالْطُحَالُ».

\_\_ يروى مرفوعًا وموقوفًا عن ابن عمر ﷺ .

وهو حار يابس، قليل الغذاء، وإدامة أكله تورث الهـزال، وإذا تبخر بـه نفـع من تقطير البول وعسره، وخصوصًا للنساء، ويتبخر به للبواسير، وسمانه يشــوى ويؤكل للسع العقرب، وهو ضار لأصحاب الصرع، رديء الخلط.

# وفى إباحة ميتته بلا سبب قولان:

فالجمهور على حله، وحرمه مالك، ولا خلاف في إباحة ميته إذا مات بسبب كالكبس والتحريق ونحوه .

وينبغى ألا يداوم على أكل اللحم، فإنه يورث الأمراض الدموية والامتلائية، والحميات المحادة، وقال عمر بن الخطاب ﷺ: إياكم واللحم، فإنه لـه ضراوة الكفراوة الخمر، ذكره مالك في الموطأ عنه .

وقال أبقراط: لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان .

#### لين:

قال الله تعالى :﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةُ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثُ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾[النحن: ٦٦]. وقال في الحنة: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاء غَيْر آسِن وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَن لَمْ يَتَغَيَّرُ طُعْمُهُ﴾[محدد:١٥].

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الذبائع والصيد، باب: أكل الحراد (٥٤٩٥)، ومسلم، كتاب: الصيد والذبائع، باب إباحة الحراد (١٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه أحمد (٩٨/٢)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

#### وفي السنن مرفوعًا(۱):

( مَنْ أَطعَمهُ الله طعامًا فليقل: اللّهُمَ بارك لنّا فيه، وارزقنا خيرًا منه، وَمَنْ
 سَقَاه الله لبَناً، فَلْيَقُل: اللهمَ بَارِكْ لنا فيه، وزدنا منه، فإنى لا أعلمُ مَا يُجْــزَىء من الطعام والشراب إلا اللّبنُ.

اللبن: وإن كان بسَيطًا في الحس، إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركيبًا طبيعيًا من حواهر ثلاثة:

الحبنية، والسمينة، والمائية .

فالجبنية: باردة رطبة، مغذية للبدن .

والسمينة: معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنساني الصحيح، كثيرة المنافع. والمائية: حارة رطبة، مطلقة للطبيعة، مرطبة للبدن، واللبن على الإطلاق أبرد وأرطب من المعتدل .

وقيل: قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة.

وقيل: معتدل في الحرارة والبرودة .

وأجود ما يكون اللبن حين يحلب، ثم لا ينزال تنقص جودته على ممر الساعات فيكون حين يحلب أقل برودة، وأكثر رطوبة، والحامض بالعكس، ويختار اللبن بعد الولادة بأربعين يومًا، وأجوده ما اشتد بياضه، وطاب ريحه، ولذ طعمه، وكان فيه حلاوة يسيرة، ودسومة معتدلة، واعتدل قوامه في الرقة والغلظ، وحلب من حيوان فتي صحيح، معتدل اللحم، محمود المرعى والمشرب.

وهو محمود يولد دمًا جيدًا، ويرطب البدن اليابس، ويغذو غذاءً حسنًا، وينفع من الوسواس والغم والمراض السوداوية، وإذا شرب مع العسل نقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة، وشربه مع السكر يحسن اللون جدًا، والحليب يتدارك ضرر الحماع، ويوافق الصدر والرئة، حيد لأصحاب السل، ردىء للرأس والمعدة، والكبد والطحال، والإكثار منه مضر بالأسنان واللثة، ولذلك ينبغى أن يتمضمض بعده بالماء.

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا أكل طعامًا (دد٣٤)، وابن ماجه، كتاب: الأطعمة، باب: اللبن (٣٣٢٢) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

الطب النبوي

# وفي الصحيحين (١):

أن النبى على شرب لبنًا، ثم دعا بماء فتمضمض وقال: «إِنَّ لَهُ دُسمًا».
وهو ردىء للمحمومين، وأصحاب الصداع، مؤذ للدماغ، والرأس الضعيف،
والمداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء، ووجع المفاصل، وسدة الكبد،
والنفخ في المعدة والأحشاء، وإصلاحه بالعسل والزنجبيل المربى ونحوه، وهذا
كله لمن لم يعتده.

لبن الضأن: أغلظ الألبان وأرطبها، وفيه من الدسومة والزهومة ما ليس فى لبن الضأن: أغلظ الألبان وأرطبها، وفيه من الدسومة والزهومة ما ليس فى لبن الماعز والبقر يولد فضولاً بلغميًا، ويحدث فى الحلد بياضًا إذا أدمن استعماله، ولذلك ينبغى أن يشاب هذا اللبن بالماء ليكون ما نال البدن منه أقل، وتسكينه للعطش أسرع، وتبريده أكثر .

وسديمة مستس مسري و رود لبن المعنو: لطيف معتدل، مطلق للبطن، مرطب للبدن اليابس، نافع من قروح الحلق، والسعال اليابس، ونفث الدم .

واللبن المطلق أنفع المشروبات للبدن الإنساني لما احتمع فيه من التغذية والدموية، ولاعتياده حال الطفولية، وموافقته للفطرة الأصلية .

# وفي الصحيحين (``):

أن رسول الله على: ((أَتَى لَيلَة أُسرى به بِقَدحٍ من خَمرٍ، وقَدحٍ من لبنٍ، فَنظَر إليهما، ثم أَخَذَ اللبنَ،

معو إيهه ما مراحه الله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخَمَر، غُوتُ أُمَّكُ». فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، والمعدة الحارة تهضمه وتنفع به. والحامض منه بطيء الاستمراء، حام الخلط، والمعدة الحارة تهضمه وتنفع به. لمن المبقر: يغذو البدن، ويضبه، ويطلق البطن باعتدال، وهو من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن الضأن، ولمن المعز في الرقة والغلظ والدسم.

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: هل يمضمض من اللبـن (۲۱۱)، ومسلم، كتاب: الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار (۳۵۸)من حديث ابـن عبـاس

رضى الله عنهما. (٢) الحديث: أخرجه البخارى، كتاب: التفسير، باب: أسرى بعبده ليلاً من المستحد الحرام (٢٠٠٩) من حديث أبي هريرة.

#### وفي السنن(۱):

من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه: «عليكُمْ بالبانِ البقَر، فإنَّها تَـرِمُ مـن كُل الشجر».

لبن الإبل: تقدم ذكره في أول الفصل، وذكر منافعه، فلا حاجة لإعادته .

ويذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما أن شربه مع السكر على الريـق حيـد للبول والنسيان.

ويذكر عن أنس ﷺ، أنه شكا إليه رحل النسيان.

فقال: عليك بالكندر وانقعه من الليل، فإذا أصحبت، فنحذ منـه شـربةً علـى الريق، فإنه جيد للنسيان .

والفرق بينهما أن اليبوسي يتبعه سهر، وحفظ الأمــور الماضيــة دون الحاليــة، و والرطوبي بالعكس

وقد يحدث النسيان أشياء بالخاصية، كحجامة نقرة القفا، وإدمان أكل الله الكسفرة الرطبة، والتفاح الحافض، وكثرة الهم والغم، والنظر في الماء الواقف، والبول فيه، والنظر إلى المصلوب، والإكثار من قراءة ألواح القبور، والمشى بين جملين مقطورين، وإلقاء القمل في الحياض وأكل سؤر الفار، وأكثر هذا المعروف بالتجربة.

(۱) الحديث: أخرجه لكم في المستلوك (٥٦٠/٤)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. - ٣٦٦الطب النبوى

والمقصود: أن اللُّبان مسخّن في الدرجة الثانية، ومحفف فسى الأولى، وفيـه قبض يسير، وهو كثير المنافع، قليل المضار .

فمن منافعه: أن ينفع من قذف الدم ونزفه، ووجع المعدة، واستطلاق البطن، ويبهضم الطعام، ويطرد الرياح، ويجلو قروح العين، وينبت اللحم في سائر القروح، ويقوى المعدة الضعيفة، ويسخنها، ويحفف البلغم، وينشف رطوبات الصدر، ويحلو ظلمة البصر، ويمنع القروح الخبيشة من الانتشار، وإذا مضغ وحده، أو مع الصعتر الفارسي حب البلغم، ونفع من اعتقال اللسان، ويزيد في الذهن ويذكيه، وإن بخر به ماء، نفع من الوباء، وطيب رائحة الهواء.

هاء: مادة الحياة، وسيد الشراب، وأحمد أركان العالم، بل ركنه الأصلى، فإن السماوات خلقت من بخاره، والأرض من زبده، وقد جعل الله منه كل شيء حي.

وقد اختلف فيه: هل يغذو، أو ينفذ الغذاء فقط ؟

على قولين، وقد تقدما، وذكرنا القول الراجح ودليله .

#### وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق:

أحدها: من لونه: بأن يكون صافيًا .

الثاني: من رائحته: بألا تكون له رائحة البتة .

الثالث: من طعمه: بأن يكون عذب الطعم حلوه، كماء النيل والفرات .

الرابع: من وزنه: بأن يكون حفيفًا رقيق القوام .

الخامس: من مجراه: بأن يكون طيب المجرى والمسلك.

السادس: من منبعه: بأن يكون بعيد المنبع .

السابع: من بروزه للشمس والريح: بأن لا يكون مختفياً تحت الأرض، فـالا تتمكن الشمس والريح من قصارته .

- ٣٦٧-

الطب النبوي \_\_

الثامن: من حركته: بأن يكون سريع الجرى والحركة .

التاسع: من كثرته: بأن يكون له كثرة يدفع الفضلات المحالطة له .

العاشو: من مصبه: بأن يكون آخذاً من الشمال إلى الحنوب، أو من المغرب إلى المشرق.

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف، لم تحدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة: النيل، والفرات، وسيحون، وجيحون .

#### وفى الصحيحين(١٠):

من حديث أبى هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ سَسَيْحَانَ، وجَيْحَـانُ، والنَّيلُ، والفُراتُ، كُلُّ من أَنْهَار الجَنَّة».

#### وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجه:

أحمدها: سرعة قبوله للحر والبرد .

قال أبقراط: الماء الذي يسخن سريعًا، ويبرد سريعًا أحف المياه .

الثاني: بالميزان .

ر الثالث: أن تبل قطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين، ثم يحففا بالغًا، ثـم توزنا، فأيتهما كانت أخف، فماؤه كذلك .

والماء وإن كان في الأصل باردًا رطبًا، فإنه قوته تنتقل وتتغير لأسباب عارضة توجب انتقالها، فإن الماء المكشوف للشمال المستور عن الجهات الأحر يكون باردًا، وفيه يبس مكتسب من ربح الشمال، وكذلك الحكم على سانر الجهات الأخر.

والماء الذى ينبع من المعادن يكون على طبيعة ذلك المعدن، ويؤثر في البدن تأثيره، والماء العذب نافع للمرضى والأصحاء، والبارد منه أنفع وألذ، ولا ينبغى شربه على الريق ولا عقيب الحماع، ولا الانتباه من النوم، ولا عقيب الحمام، ولا عقيب أكل الفاكهة، وقد تقدم .

Anticetoring of the file of th

 <sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: الحنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة.
 ٣٦٦٨ –

الطب النبوى

وأما على الطعام، فلا بأس به إذا اضطر إليه، بل يتعين ولا يكثر منه، بل يتمصصه مصاً، فإنه لا يضره ألبته، بل يقوى المعدة، وينهض الشهوة، ويزيل العطش .

والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه، وبائته أجود من طريه وقد تقدم .

والبارد ينفع من داخل أكثر من نفعه من خارج، والحار بالعكس، وينفع البارد من عفونة الدم، وصعود الأبخرة إلى الرأس، ويدفع العفونات، ويوافق الأمزجة والأسنان والأزمان والأماكن الحارة، ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل، كالزكام والأورام.

والشديد البرودة منــه يـؤذى الأسـنان، والإمـادن عليـه يحـدث انفحـار الـدم والنزلات، وأوجاع الصدر .

والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاء، لأن أحدهما محلل، والآخر مكثف، والماء الحار يسكن لذع الأحلاط الحادة، ويحلل وينضج، ويخرج الفضول ويرطب ويسخن، ويفسد الهضم شربه، ويطفو بالطعام إلى أعلى المعدة ويرخيها، ولا يسرع في تسكين العطش، ويذبل البدن، ويؤدى إلى أمراض رديئة، ويضر في أكثر الأمراض على أنه صالح للشيوخ، وأصحاب الصرع، والصداع البارد، والرمد. وأنفع ما استعمل من خارج.

ولا يصح فى الماء المسخن بالشمس حديث ولا أثر، ولا كرهه أحد من قدماء الأطباء، ولا عابوه، والشديد السخونة يذيب شحم الكلى، وقد تقدم الكلام على ماء الأمطار فى حرف العين .

ماء الثلج والبرد:

ثبت في الصحيحين(١):

عن النبى ﷺ أنه كان يدعو في الاستفتاح وغيره: «اللُّهــمَ اغســلنَّى مِـنُ خَطَايَاى بماء الثلج والبَرد».

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخارى، كتاب: الأذان، باب: ما يقول بعد التكبير (٧٤٤)، ومسلم، كتاب: المساحد مواضع الصلاة، باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (٥٨٩) من حديث أبى هريرة.

الثلج له فى نفسه كيفية حادة دخانية، فماؤه كذلك، وقد تقدم وجه الحكمة فى طلب الغسل من الخطايا بمائه لما يحتاج إليه القلب من التبريد والتصليب والتقوية. ويستفاد من هذا أصل طب الأبدان والقلوب، ومعالحة أدوائها بضدها . وماء البرد ألطف وألذ من ماء الثلج.

وأما ماء الجمد وهو الجليد، فبحسب أصله .

والثلج يكتسب كيفية الحبال والأرض التى يسقط عليها فى الحودة والرداءة، وينبغى تحنب شرب الماء المثلوج عقيب الحمام والحماع، والرياضة والطعام الحار، ولأصحاب السعال، ووجع الصدر، وضعف الكبد، وأصحاب الأمزجة الباردة.

ماء الآبار والقني: مياه الآبار قليلة اللطافة، وماء القنى المدفونة تحت الأرض تُقيل، لأن أحدهما محتقن لا يخلو عـن تعفـن، والآخـر محجـوب عـن الهـواء، وينبغى ألا يشرب على الفور حتى يصمد للهواء، وتأتى عليه ليلة.

وأردؤه ما كانت مجاريه من رصاص، أو كانت بثره معطلة، ولا سيما إذا كانت تربتها رديثة، فهذا الماء وبيء وخيم .

ماء زمزم: سيد المياه وأشرفها وأجلها قــدرًا، وأحبهـا إلـى النفـوس وأغلاهـا ثمنًا وأنفسها عند الناس، وهو هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل .

#### وثبت في الصحيح(١):

عن النبى صلى ﷺ، أنه قال لأبى ذر وقد أقام بين الكعبـة وأستارها أربعيـن ما بين يوم وليلة، ليس له طعام غيره ؛ فقال النبى ﷺ: ﴿إِنَّهَا طَعَامُ طُعمٍ﴾. وزاد غير مسلم بإسناده: ﴿وَشِفَاءُ سَقمٍ﴾.

#### وفي سنن ابن ماجهً (٢):

من حديث جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ أنه قال: «مَاء زَمزَم لِمَا شُرِبَ لَهُ». وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن المؤمل راويه عن محمد بن المنكدر. وقد روينا عن عبد الله بن المبارك، أنه لما حج، أتى زمزم.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه مسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي ذر رفظه (٢٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: المناسك، باب: الشرب من زمزم (٣٠٦٢).

بالمان ب

فقال: اللهم إن ابن أبى المولى حدثنا عن محمد بن المنكدر، عن حابرﷺ، عن نبيك ﷺ أنه قال :**«ماءُ زمزمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»**.

وإنى أشربه لظما يوم القيامة، وابن أبــي الموالــي ثقــة، فــالحديث إذًا حســن، وقد صححه بعضهم، وجعله بعضهم موضوعًا، وكلا القولين فيه مجازفة .

وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبًا من نصف الشهر، أو أكثر، ولايحد حوعًا، ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرنى أنه ربما بقى عليه أربعيس يومًا، وكان له قوة يحامع بها أهله، ويصوم ويطوف مرارًا. ماء النيل:

أحد أنهار الحنة، أصله من وراء جبال القمر فى أقصى بـلاد الحبشـة مرزًا أمطار تحتمع هنالك، وسيول يمد بعضها بعضًا، فيسوقه اللـه تعـالى إلـى الأرض الحرز التى لا نبات لها، فيخرج به زرعًا، تأكل منه الأنعام والأنام.

ولما كانت الأرض التى يسوقة إليها إبليزًا(١) صلبه، إن أمطرت مطر العـادة . لم ترو، ولم تنهيأ للنبات.

وإن أمطرت فوق العادة، ضرت المساكن والساكن وعطلت المعايش والمصالح فأ فأمطر البلاد البعيدة، ثم ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرض في نهر عظيم.

وجعل سبحانه زيادته فى أوقات معلومة على قدر رى البلاد وكفايتهـــا، فــإذار أروى البلاد وعمها، أذن سبحانه بتناقصه وهبوطه لتتــم المصلحـة بــالتمكن مـــــا الزرع، واحتمع فى هذا الماء الأمور العشرة التى تقدم ذكرها، وكان من ألطــفــــا المياة وأخفها وأعذبها وأحلاها .

ماء البحر:

تُبت عن النبي عليه الله قال في البحر: ﴿ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُ مَيْتَهُ ﴿ ' ' .

\_\_\_\_\_

na opravnameni spektokanik ekoka k

<sup>(</sup>١) إبليزًا: بالكسر: طين مصر، انظر: القاموس المحيط، مادة: [بلز].

<sup>(</sup>۲) الحدیث: أخرجه أبو داود، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بمساء البحر (۸۳)، والـترمذي، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الماء البحر أنه طهور (۱۹). من حدیث أبي هریرة ﷺ.

وقد جعله الله سبحانه ملحًا أجاجًا مرًا زعاقًا لتمام مصالح من هو على وجه الأرض من الآدميين والبهائم، فإنه دائم راكد كثير الحيوان، وهو يموت فيه كثيرًا ولا يقبر، فلو كان حلوا لأنتن من إقامته وموت حيواناته فيه وأجاف، وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك، وينتن ويحيف، وفيفسد العالم، فاقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى أن جعله كالملاحة التي لو ألقى فيه حيف العالم كلها وأنتانه وأمواته لم تغيره شيئًا، ولا يتغير على مكشة من حين خلق، وإلى أن يطوى الله العالم، فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته.

وأما الفاعلي، فكون أرضه سبحة مالحة .

وبعد؛ فالاغتسال به نافع من آفات عديدة في ظـاهر الجلـد، وشـربه مضـر بداخلـه وخارجه، فإنه يطلق البطن، ويهزل، ويحدث حكة وجربًا، ونفخًا وعطشًا.

ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع بها مضرته .

منها: أن يجعل في قدر، ويجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد منفوش، ويوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف، فإذا كثر عصره، ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد، فيحصل في الصوف من البخار ما عذب، ويبقى في القدر الزعاق(١).

ومنها: أن يحفر على شاطئه حفرة واسعة برشح ماؤه إليهما، ثــم إلـى حانبهما قربيًا منها أخرى ترشح هي إليها، ثم ثالثة إلى أن يعذب الماء .

وإذا ألجأته الضرورة إلى شرب الماء الكدر، فعلاجه أن يُلقَى فيه نوى المشمش، أو قطعة من خشب الساج، أو حمرًا ملتهبًا يطفأ فيه، أو طينًا أرمنيًا، أو سويق حنطة، فإن كدرته ترسب إلى أسفل.

# ثبت في صحيح مسلم:

عن أبي سعيد الخدري رضي عن النبي فللله أنه قال: ﴿ أَطِيبُ الطَّيبِ المسكُ ﴾.

(١) الزعاق: الماء المر الغليظ، لا يطاق شربه، انظر: القاموس المحيط، مادة: [زعق].

# وفى الصحيحين:

عن عائشة رضى الله عنها: كنت أدليب النبى للله قبل أن يحرم ويسوم النحـر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك .

المسك: ملك أنواع الطيب، وأشرفها وأطيبها، وهو الذى تضرب به الأمثال، ويشبه به غيره، ولا يشبه بغيره، وهو كثبان الجنة، وهوحار يابس فى الثانية، يسر النفس ويقويها، ويقوى الأعضاء الباطنة جميعها شرباً وشمًا، والظاهرة إذا وضع عليها؛ نافع للمشايخ، والمبرودين، لا سيما زمن الشتاء، حيد للغشى والخفقان، وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية، ويجلو بياض العين، وينشف رطوبتها، ويفش الرياح منها ومن جميع الأعضاء ويبطل عمل السموم، وينفع من نهش الأفاعى، منافعه كثيرة حدًا، وهو من أقوى المفرحات.

#### مرزنجوش:

ورد فيه حديث لا نعلم صحته: «عليكم بالمرزنجوش، فإنه جيد للخشام». والخشام: الزكام.

وهو حار فى الثالثة يابس فى الثانية، ينفع شمه من الصداع البارد، والكائن عن البلغم، والسوداء، والزكام، والرياح الغليظة، ويفتح السدد الحادثة فى الرأس والمنخرين، ويحلل أكثر الأورام الباردة، فينفع من أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة، وإذا احتمل أدر الطمث، وأعان على الحبل.

وإذا دق ورقة اليابس، وكُمِدَ به، أذهب آثار الدم العارض تحت العيــن، وإذا ضُمِدَ به مع الخل، نفع لسعة العقرب .

ودهنه نافع لوجع الظهر والركبتين، ويذهب بالإعياء.

ومن أدمن شمه لم ينزل في عينيه الماء، وإذا استعط بمائه مع دهن اللوز المر، فتح سدد المنخرين، ونفع من الريح العارضة فيها، وفي الرأس.

الطب النبوي ـــ

ملح:

# روی ابن ماجهٔ فی سننه (۱):

من حديث أنس يرفعه: ((سيَّدُ إِدَامُكُم المَلْح)).

وسيد الشيء هو الذي يصلحه، ويقوم عليه، وغالب الإدام إنما يصلح بالملح. وفي مسند البزار مرفوعا:

MALER CIRCIPORE OF CREATERS

رسي مستنطق أن تكُونُوا في النَّاسِ مِثلَ المِلْحِ في الطَّعَامِ، ولاَ يصْلُحُ الطُّعَامُ إلا بالملْح». وذكر البغوى في تفسيره:

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا: (إلَّ الله أنول أربَعَ بَركاتٍ من السَماواتِ إلى الأرضِ: الحَديد، والنَّار، والماءَ، والمؤلِّح)، والموقوف أشبه.

الملح يصلح أحسام الناس وأطعمتهم، ويصلح كل شيء يخالطه حتى الذهب والفضة، وذلك أن فيه قوة تزيد الذمب صفرة، والفضة بياضًا، وفيه حلاء وتحليل، وإذهاب للرطوبات الغليظة، وتنشيف لها، وتقوية للأبدان، ومنع من عفونتها وفسادها، ونفع من الحرب المتقرح.

وإذا اكتحل به، قلع اللحم الزائد من العين، ومحق الظفرة والأندراني أبلغ في ذلك، ويمنع القروح الحبيثة من الإنتشار، ويحدر البراز، وإذا دلك به بطون أصحاب الاستسقاء، نفعهم، وينقى الأسنان، ويدفع عنها العفونة، ويشد اللشة ويقويها، ومنافعه كثيرة حداً.

نخل: مذكور في القرآن في غير موضع .

#### وفي الصحيحين:

(١) الحديث: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الأطعمة، باب: الملح (٣٣١٥).

- TV 5 -

FIOCHE DESCRICTED TRACTIC CHOCKE, VILLER DE L'ESTRE

الطب النبوى

فقال رسول الله ﷺ: هي النخلةُ.

فَذَكرتُ ذلك لعمر.

فَقَال: لأن تَكُونَ قُلْتُهَا أَحِبُ إِلَىَّ مِن كَذَا وَكَذَا». نَنْ دَنَا إِلَى مِنْ النَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ففى هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه، وتمرينهم، واختبــار مــا عندهـم . وفيه: ضرب الأمثال والتشبيه .

وفيه: ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإحلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم .

وفيه: فرح الرحل بإصابة ولده، وتوفيقه للصواب .

وفيه: أنه لا يكره للولد أن يحيب بما يعرف بحضرة أبيه، وإن لـم يعرف. الأب، وليس في ذلك إساءة أدب عليه .

وفيه: ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة خيرها، ودوام ظلها، وطيب تمرها ووجوده على الدوام .

وثمرها يؤكل رطبًا ويابسًا، وبلحًا ويانعًا، وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى، وشراب وفاكهة، وجذوعها للبناء والآلات والأوانى، ويتخذ من خوصها الحصر والمكاتل والأوانى والمراوح، وغير ذلك، ومن ليفها الحبال والحشايا وغيرها، ثم آخر شيء نواها علف للإبل، ويدخل فى الأدوية والأكحال، ثم حمال ثمرتها ونباتها وحسن هيئتها، وبهجة منظرها، وحسن نضد ثمرها، وصنعته وبهجته، ومسرة النفوس عند رؤيته، فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها، وبديع صنعته، وكمال قدرته، وتمام حكمته، ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن، إذ هو خير كله، ونفع ظاهر وباطن

وهى الشجرة التى حن جذعها إلى رسول الله ﷺ لما فارقه شوقًا إلى قربــه، وسماع كلامه .

وهي التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسي عليه السلام .

وقد ورد فى حديث فى إسناده نظر: «أكرِمُوا عَمتكم النخلة، فإنها خلقت من الطين الذى خلق منه آدم».

الطب النبوى ـــ

وقد اختلف الناس في تفضيلها على الحُبَّلَة (١) أو بالعكس على قولين. وقد قرن الله بينهما في كتابه في غير موضع، وما أقرب أحدهما من صاحبه، وإن كان كل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته، والأرض التي توافقه أفضل وأنفع.

نرجس:

فيه حديث لا يصح: «عليكم بشم المنرجس فإن في القلب حبة الجنون والجذام والبرص، لا يقطعها إلا شم النرجس».

وهو حار يابس فى الثانية، وأصله يدمل القروح الغائرة إلى العصب، وله قـوة غسالة حالية حـابذة، وإذا طبخ وشرب ماؤه، أو أكل مسلوقًا، هيج القيء، وحذب الرطوبة من قعر المعدة، وإذا طبخ مع الكرسنة والعسل، نقى أوساخ القروح، وفحَّر الدبيلات العسرة النضج.

وزهره معتدل الحرارة، لطيف ينفع الزكام البارد، وفيه تحليـل قـوى، ويفتـح سدد الدمـاغ والمنخريـن، وينفـع مـن الصـداع الرطـب والسـوداوى، ويصـدع الرؤوس الحارة، والمحرق منه إذا شق بصله صليبًا، وغرس، صار مضاعًا.

ومن أدمن شمه في الشتاء أمن من البرسام في الصيف، وينفع من أوجاع الرأس الكائنة من البلغم والمرة السوداء، وفيه من العطرية ما يقوى القلب والدماع، وينفع من كثير من أمراضها.

وقال صاحب التيسير: شمه يذهب بصرع الصبيان .

4 ر ة:

روى ابن ماجه: من حديث أم سلمة رضى الله عنها: (( أَنَّ النبى الله عنها: (( أَنَّ النبى الله عَلَى الله عَلَى ال إذَا اطلى بَداً بعورته، فطلاها بالنورة، وسائرُ جَسَدِه أَهَله) وقد ورد عدة أحاديث هذا أمثلها .

قيل: إن أول من دخل الحمام، وصنعت له النورة، سليمان بن داود .

<sup>(</sup>١) الحبلة: بالضم: الكرم، وبالفتح: شجر العنب، انظر: القاموس المحيط مادة: [حبل]. - ٣٧٦-

وأصلها: كلس حزآن، وزرنيخ حزء، يخلطان بالماء، ويتركان في الشمس أو الحمام بقدر ما تنضج، وتشتد زرقته، ثم يطلى به، ويجلس ساعة ريشما يعمل، ولا يمس بماء، ثم يغسل، ويطلى مكانها بالحناء لإذهاب ناريتها . فبق:

ذكر أبو نعيم فى كتابـه الطب النبـوى مرفوعًا: «إنَّ آدم لَمـا أُهبِـطَ إلى الأرضِ كَانَ أُولُ شيءٍ أَكُلَ مَنْ ثِمَارِهَا النَبقَ».

وقد ذكر النبي ﷺ النبق في الحديث المتفق على صحته: أنه رأى سدرة المنتهى ليلة أسرى به، وإذا نبقها مثل قلال هجر .

والنبق: ثمر شجر السدر يعقل الطبيعة، وينفع من الإسهال، ويدبغ المعدة، ويسكن الصفراء، ويغدو البدن، ويشهى الطعام، ويولد بلغمًا، وينفع الذرب الصفراوى، وهو بطيء الهضم، وسويقه يقوى الحشا، وهو يصلح الأمزجة الصفراوية، وتدفع مضرته بالشهد.

واختلف فیه، هل هو رطب أو یابس ؟ علی قولین . والصحیح: أن رطبه بارد رطب، ویابسه بارد یابس . هندنا:

ورد فيها ثلاثة أحاديث لا تصح عن رسول الله هي ولا يثبت مثلها، بل هي موضوعة أحدها: «كلوا الهندباء ولا تنفضوه فإنه ليس يوم من الأيام إلا وقطرات من الجنة تقطر عليه».

الثانى: «من أكل الهندباء، ثم نام عليها لم يحل فيه سم ولا سحر». الثالث: «ما من ورقة من الجنة».

وبعد فهى مستحيلة المزاج، منقلبة بانقلاب فصول السنة، فهى فى الشتاء باردة رطبة، وفى الصيف حارة يابسة، وفى الربيع والخريف معتدلة، وفى غالب أحوالها تميل إلى البرودة واليبس، وهى قابضة مبردة، حيدة للمعدة، وإذا طبخت وأكلت بخل، علقت البطن وخاصة البرى منها، فهى أحود للمعدة، وأشد قبضًا، وتفع من ضعفها.

الطب النبوي -

وإذا تضمد بها، سلبت الالتهاب العارض فى المعدة، وتنفع من النقرس، ومن أورام العين الحارة، وإذا تضمد بورقها وأصولها، نفعت من لسع العقرب، وهـى تقوى المعدة، وتفتح السـدد العارضة فى الكبد، وتنفع من أوجاعها حارها وباردها، وتنقع سدد الطحال والعروق والأحشاء، وتنقى مجارى الكلى .

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

وأنفعها للكبد أمرها، وماؤها المعتصر ينفع من اليرقات السددي، ولا سيما إذا خلط به ماء الرازيانج الرطب، وإذا دق ورقها، ووضع على الأورام الحارة بردها وحللها، ويجلو في ما في المعدة، ويطفىء حرارة الدم والصفراء.

وأصلح ما أكلت غير مغسولة ولا منفوضة، لأنها متى غسلت أو نفضت، فارقتها قوتها، وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من جميع السموم .

وإذا اكتحل بمائها، نفع من العشا، ويدخل ورقها في الترياق، وينفع من لدغ العقرب، ويقاوم أكثر السموم، وإذا اعتصر ماؤها، وصب عليه الزيت، خلص من الأدوية القتالة، وإذا اعتصر أصلها، وشرب ماؤه، نفع من لسع الأفاعي، ولسع العقرب، ولسع الزنبور، ولبن أصلها يجلو بياض العين .

رس:

#### ذكر الترمذي في جامعه (١):

من حدیث زید بن أرقم، عن النبی ﷺ: «أنه كان ینَعَتُ الزَیتَ والوَرَسَ مِنْ ذات الجنب».

قال قتادة: يلد به، ويلد من الجانب الذي يشتكيه .

وروی ابن ماجه فی سننه: ﴿

من حديث زيد بن أرقم أيضًا، قال: «نعت رسول الله ﷺ من ذات الجنب ورسًا وقسطًا وزيتًا يلَّدُ به» .

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه الترمذي، كتاب: الطب، باب: ماجاء في دواء ذات الحنب (۲۰۷۸)، وابن ماجه، كتاب: الطب، باب: دواء ذات الحنب (۳٤۷٦).

<sup>-</sup>٣٧٨-

وصح عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، وكانت إحدانا تطلى الورس على وجهها من الكلف.

ربين يوما راكت . قال أبو حنيفة اللغوى: الورس يزرع زرعًا، وليس ببرى ولست أعرف بغير أرض العرب، ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن .

وقوته في الحرارة واليبوسة في أول الدرجة الثانية.

وَأَجُوده: الأحمر اللّين في اليد القليل النخالـة، ينفع من الكلف، والحكة، والبثور الكائنة في سطح البدن إذا طلى به، وله قـوة قابضة صابغة، وإذا شرب نفع من الوضع (١)، ومقدار الشربة منه وزن درهم .

وهو في مزاحه ومنافعه قريب من منافع القسط البحرى، وإذا لطخ به على البهــق والحكة والبثور والسفعة نفع منها، والثوب المصبوغ بالورس يقوى على الباه . **وسمة:** 

هي ورق النيل، وهي تسود الشعر، وقد تقدم قريبًا ذكر الخـــلاف فــي جــواز الصبغ بالسواد ومن فعله .

#### قطس:

وهو الدُّباء والقرع، وإن كان اليقطين أعم، فإنه في اللغة: كل شحر لا تقــوم على ساق، كالبطيخ والقثاء والحيار .

قَالَ الله تعالى: ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ﴾[الصانات:١٤٦] .

فإن قيل: ما لا يقوم على ساق يسمى نحمًا لا شحرًا.

والشجر: ما له ساق، قاله أهل اللغة: فكيف قال: ﴿شَجَرَةُ مِنْ يَقْطِينِ﴾؟

فالجواب: أن الشحر إذا أطلق، كان ما له ساق يقوم عليه، وإذا قيدٌ بشيء والمجواب: أن الشحر إذا أطلق، كان ما له ساق يقد به، فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع في الفهم، ومراتب اللغة .

واليقطين المذكور في القرآن: هو نبات الدباء، وثمره يسمى الدباء والقرع، وشحرة اليقطين .

<sup>(</sup>١) الوضح: البرص، انظر: القاموس المحيط، مادة [وضح].

#### وقد ثبت في الصحيحين(١٠)؛

من حديث أنس بن مالك، أن خياطًا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعه.

قال أنس ﷺ: فذهبت مع رسول الله ﷺ، فقرب إليه حبرًا من شعير، ومرقًا فيه دباء وقديدًا.

قال أنس: فرأيت رسول الله للله على يتتبع الدباء من حوالسي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم .

من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنهـا قـالت: قـال لى رسول الله ﷺ: ((يَا عَائِشَةُ إذا طَبَختم قدرًا، فأكثِروا فِيهَا مِنَ الدُّبَاءِ، فإنَّهـا تَشُدُ قَلبَ الحزين).

اليقطين: بارد رطب، يغذو غذاء يسيرًا، وهو سريع الانحدار، وإن لم يفسد قبل الهضم، تولد منه خلط محمود.

ومن خاصيته أنه يتولد منمه خلط محمود مجانس لما يصحبه، فإن أكل بالخردل، تولد منه خلط حريف، وبالملح خلط مالح، ومع القابض قمابض، وإن طبخ بالسفرجل غذاء البدن غذى جيدًا.

وهو لطيف مائي يغذو غذاء رطبًا بلغميًا، وينفع المحرورين، ولا يلائم المبرودين، ومن الغالب عليهم البلغم.

<sup>(</sup>١) الحديث: أخرجه البخسارى، كتباب: الأطعمة، بباب: المعرق (٤٣٦). ومسلم، كتباب: الأشربة، باب: جواز أكل العرق، واستحباب أكل اليقطين (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٢) الحديث: رواه البخارى، في التاريخ الكبير (٤٦/٢/٨).

الطب النبوي

وماؤه يقطع العطش، ويذهب الصداع الحار إذا شرب أو غسل به الـرأس، وهـو ملين للبطن كيف استعمل، ولا يتداوى المحرورون بمثله، ولا أعجل منه نفعًا.

ومن منافعه: أنه إذا لطخ بعجين، وشوى فى الفسرن أو التنور، واستخرج ماؤه وشرب ببعض الأشربة اللطيفة، سكن حرارة الحمى الملتهبة، وقطع العطش، وغذى غذاء حسنًا، وإذا شرب بترنجبين(١) وسفرجل مربى أسهل صفراء محضة.

وإذا طبخ القرع، وشرب ماؤه بشيء من عسل، وشيء من نطرون (١٠٠٠)، أحدر بلغمًا ومرة معًا، وإذا دق وعمل منه ضماد على اليافوخ، نفع من الأورام الحارة في الدماغ. وإذا عصرت جرادته، وخلط ماؤها بدهن الورد، وقطر منها في الأذن، نفعت من الأورام الحارة، وحرادته نافعة من أورام العين الحارة، ومن النقرس الحار، وهو شديد النفع لأصحاب الأمزجة الحارة والمحمومين، ومتى صادف في المعدة خلطًا رديعًا، استحال إلى طبيعته، وفسد، وولد في البدن خلطًا رديعًا، ودفع مضرته بالخل والمرى.

وبالحملة فهو من ألطف الأغذية، وأسرعها انفعالاً، ويذكر عن أنـس ﷺ أن رسول الله ﷺ كان يكثر من أكله .

وقد رأيت أن أختم الكلام في هـذا البـاب بفصـل مختصـر عظيـم النفـع فـي المحاذر والوصايا الكلية النافعة لتتم منفعة الكتاب. ورأيت لابـن ماسـويه فصـالاً في كتاب المحاذير نقلته بلفظه، قال:

من أكل البصل أربعين يومًا وكلف، فلا يلومن إلا نفسه .

ومن افتصد، فأكل مالحًا فأصابه بهق أو حرب، فلا يلومن إلا نفسه .

ومن حمع في معدته البيض والسمك، فأصابه فالج أو لقوة، فلا يلومن إلا نفسه.

ومن دخل الحمام وهو ممتلىء، فأصابه فالج، فلا يلومن إلا نفسه .

ومن جمع في معدته اللبن والسمك، فأصابه جذام، أو بسرص أو نقسرس، فلا يلومن إلا نفسه.

 <sup>(</sup>١) ترنجبين: مادة سكرية تنعقد كالطل على أنواع من الشجر تنحتلف بـاختلاف البـلاد. انظر:
 التنوير في الاصطلاحات الطبية ص ٦٠. مطبوعًا بمحمع اللغة العربية بدمشق.

<sup>(</sup>٢) نطرون: البورق الإرمني. انظر: القاموس المحيط، مادة: [نطر].

ومن جمع فى معدته اللبن والنبيذ، فأصابه برص أو نقرس، فلا يلومن إلا نفسه. ومن احتلم، فلم يغتسل حتى وطلىء أهله، فولمدت مجنونًا أو مخبلاً، فملا يلومن إلا نفسه.

ومن أكل بيضًا مسلوقًا باردًا، وامتلأ منه، فأصابه ربو، فلا يلومن إلا نفسه . ومن جامع، فلم يصبر حتى يفرغ، فأصابه حصاة، فلا يلومن إلا نفسه . ومن نظر في المرآة ليلاً، فإصابه لقوة، أو أصابه داء، فلا يلومن إلا نفسه .

وقال ابن بختيشوع: احذر أن تجمع البيض والسمك، فإنهما يورثان

وقــال ابـن بختيشــوع: احــذر أن تجمـع البيــض والســمك، فإنهمــا يورتــــان القولنج والبواسير، ووجع الأضراس .

وإدامة أكل البيض يولد الكلف في الوجه، وأكل الملوحة والسمك المالح والافتصاد بعد الحمام يولد البهق والحرب .

إدامة أكل كلى الغنم يعقر المثانة .

الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك الطرى يولد الفالج .

وطء المرأة الحائض يولد الحذام .

الجماع من غير أن يهريق الماء عقيبه يولد الحصاه .

طول المكث في المخرج يولد الداء الدوي .

قال أبقواط: الإقلال من الضار خير من الإكثار من المنافع .

وقال: استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب، وبترك الامتلاء من الطعام والشرب.

وقال بعض الحكماء: من أراد الصحة، فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظمأ، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغداء، ويتمش بعد العشاء، ولا ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء، ومرة في الصيف خير من عشر في الشتاء.

وأكل القديد اليابس بالليل معين على الفناء، ومجامعــة العجــائز تهــرم أعمــار الأحياء، وتسقم أبدان الأصحاء .

ويروى هذا عن على ريم ولا يصح عنه، وإنما بعضه من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب، وكلام غيره .

وقال الحارث: من سره البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغداء، وليعجل العشاء، وليخفف الرداء، وليقل غشيان النساء .

وقال الحارث: أربعة أشياء تهرم البدن:

الحماع على البطنة، ودخول الحمام على الامتلاء، واكل القديد، وحماع العحوز. ولما احتضر الحارث اجتمع إليه الناس.

فقالوا: مرنا بأمر ننتهي إليه من بعدك.

فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابة، ولا تــأكلوا مـن الفاكهـة إلا فـى أوان نضجها، ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل بدنه الداء، وعليكم بتنظيف المعدة فــى كل شهر، فإنها مذيبة للبلغم، مهلكة للمرة، منبتــة للحــم، وإذا تغـدى أحدكـم، فلينم على إثر غدائه ساعة، وإذا تعشى فليمش أربعين خطوة .

وقال بعض الملوك لطبيبه: لعلك لا تبقى لى، فصف لى صفة آخذها عنك. فقال: لا تنكح إلا شابة، ولا تأكل من اللحم إلا فتيًا ولا تشرب الدواء إلا من علة، ولا تأكل الفاكهة إلا فى نضجها، وأجد مضغ الطعام.

وإذا أكلت نهارًا فلا بأس أن تبام، وإذا أكلت ليلاً فلا تنم حتى تمشى ولو خمسين خطوة، ولا تأكلن حتى تحوع، ولا تتكارهن على الجماع، ولا تحبس البول، وخذ من الحمام قبل أن يأخذ منك، ولا تأكلن طعامًا، وفي معدتك طعام، وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه، فتعجز معدتك عن هضمه، وعليك في كل أسبوع بقيئة تنقى حسمك، ونعم الكنز الدم في حسدك، فلا تخرجه إلا عند الحاجة إليه، وعليك بدخول الحمام، فإنه يخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه.

وقال الشافعى : أربعة تقوى البدن :

أكل اللحم، وشم الطيب، وكثرة الغسل من غير حماع، ولبس الكتان .

#### وأربعة توهن البدن :

كثرة الحماع، وكثرة الهم، وكثرة شرب الماء على الريق، وكثرة أكل الحامض. **واربعة تقوى البصر :** 

الجلوس حيال الكعبة، والكحل عند النوم، والنظر إلى الخضرة، وتنظيف المجلس. **واربعة توهن البصر**:

النظر إلى القذر، وإلى المصلوب، وإلى فرج المراة، والقعود مستدبر القبلة . **واربعة تزيد في الجماع :** 

أكل العصافير، والإطريفل، والفستق، والخروب .

#### وأربعة تزيد في العقل :

ترك الفضول من الكلام، والسواك، ومحالسة الصالحين، ومحالسة العلماء . وقال أفلاطون:

خمس يذبن البدن وربما قتلن: قصر ذات اليد، وفراق الأحبة، وتجرع المغايظ، ورد النصح، وضحك ذوى الحهل بالعقلاء .

#### وقال طبيب المأمون:

عليك بحصال من حفظها، فهو حدير ألا يعتل إلا علة الموت :

لا تأكل طعامًا وفى معدتك طعام، وإياك أن تأكل طعامًا يتعب أضراسك فسى مضغه، فتعجز معدتك عن هضمه، وإياك وكثرة الجماع، فإنه يطفيء نـور الحياة، وإياك ومجامعة العجوز، فإنه يورث موت الفجاة.

وإياك والفصد إلا عند الحاجة إليه، وعليك بالقيء في الصيف .

#### ومن جوامع كلمات أبقراط قوله:

كل كثير فهو معاد للطبيعة .

وقيل لجالينوس: مالك لا تمرض؟

فقال: لأنى لم أجمع بين طعامين رديئين، ولم أدخل طعامًا على طعــام، ولــم أحبس في المعدة طعامًا تأذيت به .

ر ۱۹۱۵ در ۱۹۱۵ در ۱۹۱۵ در ۱۹۱۵ و ۱۹۱۵ و ۱۹۱۵ و ۱۹۱۵ در ۱۹۱۵ در ۱۹۱۵ و الطب النبوی

#### وأربعة أشياء تمرض الجسم:

الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والحماع الكثير.

#### فالكلام الكثير:

يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيب .

#### والنوم الكثير:

يصفر الوجه، ويعمى القلب، ويهيج العين، ويكسل عن العمل، ويولـد الرطوبات في البدن .

#### والأكل الكثير:

يفسد فم المعدة، ويضعف الحسم، ويولد الرياح الغليظة، والأدواء العسرة.

والجماع الكثير: يهد البدن، ويضعف القوى، ويحفف رطوبات البدن، ويرخى العصب، يورث السدد، ويعم ضرره حميع البدن، ويخص الدماغ لكثرة ما يتحلل به من السروح النفساني، وإضعاف أكثر من إضعاف حميع المستفرغات، ويستفرغ من حوهر الروح شيئًا كثيرًا.

وأنفع ما يكون إذا صادف شهوة صادقة من صورة جميلة حديثة السن حلالاً مع سن الشبوبية، وحرارة المزاج ورطوبته، وبعد العهد به وحلاء القلب من الشبواغل النفسانية، ولم يفرظ فيه، ولم يقارف ما ينبغى تركه معه من امتلاء مفرط، أو خواء، أو استفراغ، أو رياضة تامة، أو حر مفرط، أو برد مفرط، فإذا راعى فيه هذه الأمور العشرة، انتفع به جدًا، وإيها فقد فقد حصل له من الضرر بحسبه، وإن فقدت كلها أو أكثرها، فهو الهلاك المعجل.

والحمية المفرطة في الصحة، كالتخليط في المرض . والحمية المعتدلة نافعة..

وقال جالينوس لأصحابه: احتنبوا ثلاثًا، وعليكم بأربع، ولا حاحة بكـم إلـى طبيب: احتنبوا الغبار، والدخان، والننن .

وعليكم بالدسم، والطيب، والحلوى، والحمام، ولا تأكلوا فوق شبعكم، ولا تتخللوا بالباذروج، والريحان، ولا تأكلوا الحوز عنـد المساء، ولا ينـم مـن بـه

الطب النبوي ـــ

زكمة على قفاه، ولا يأكل من به غم حامضًا، ولا يسىرع المشى من افتصـد، فإنه مخاصرة الموت، ولا يتقيأ من تؤلمه عينـه، ولا تأكلوا فـى الصيـف لحمًّا كثيرًا، ولا ينم صاحب الحمى الباردة فى الشمس، ولا تقربوا الباذنجان العتيق المبزر.

ومن شرب كل يوم فى الشتاء قدحًا من ماء حار، أمن من الأعلال، ومن دلك جسمه فى الحمام بقشور الرمان أمن من الحرب والحكة ومن أكل خمس سوسنات مع قليل مصطكى رومى، وعود خام، ومسك، بقى طول عمره لا تضعف معدته ولا تفسد.

ومن أكل بزر البطيخ مع السكر، نظف نظف الحصى من معدته، وزالت عنه حرقة البول.

#### أربعة تهدم البدن:

الهم، والحزن، والجوع، والسهر .

#### وأربعة تفرح:

النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، والمحبوب، والثمار .

#### وأربعة تظلم البصر:

المشى حافيًا، والتصبح والتمسى بوحه البغيض والثقيل، والعدو، وكثرة البكاء، وكثرة النظر في الحط الدقيق .

#### وأربعة تقوى الجسم:

لبس الثوب الناعم، ودخول الحمام المعتدل، وأكل الطعـام الحلـو والدسـم، وشم الرواقح الطيبة .

# وأربعة تيبس الوجه، وتذهبُ ماءِه وبهجته وطلاوته:

الكذب، والوقاحة، وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرة الفجور .

#### وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته :

المروءة، والوفاء، والكرم، والتقوى .

#### وأربعة تجلب البغضاء والمقت:

الكبر، والحسد، والكذب، والنميمة .

- ٣ ٨ ٦ -

#### واربعة تجلب الرزق:

قيام الليل، وكثرة الاستغفار وبالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهـــار وآخره .

#### واربعة تمنع الرزق:

نوم الصبحة، وقلة الصلاة، والكسل، والخيانة .

#### وأربعة تضر بالفهم والذهن:

إدمان أكل الحامض والفواكة، والنوم على القفا، والهم، والغم .

#### وأربعة تزيد في الفهم:

فرغ القلب، وقلة التملى من الطعام والشراب، وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة، وإخراج الفضلات المثقلة للبدن .

ومما يضر بالعقل: إدمان أكل البصل، والباقلاء، والزيتون، والباذنحان وكثرة الحماع، والوحدة، والأفكار، والسكر، وكثرة الضحك، والغم .

قال بعض أهل النظر: قطعت في ثلاث مجالس، فلم أجد لذلك علة إلا أنسى أكثرت من أكل الباذنجان في احد تلك الأيام، ومن الزيتون في الآخر، ومن الباقلاء في الثالث .

قد أتينا على حملة نافعة من أجزاء الطب العلمى والعملى، لعل النـاظر لا يظفر بكثير منها إلا في هذا الكتاب، وأريناك قرب ما بينها وبيــن الشــريعة، وأن الطب النبوى نسبة طب الطبائعيين إليه أقل من نسبة طب العجائز إلى طبهم .

والأمر فوق ما ذكرناه، وأعظم مما وصفناه بكثير، ولكن فيما ذكرناه تنبيه باليسير على ماوراءه، ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل، فليعلم ما بين القوة المؤيدة بالوحى من عند الله، والعلوم التي رزقها الله الأنبياء ،والعقول والبصائر التي منحهم الله إياها، وبين ما عند غيرهم .

ولعل قائلاً يقول: ما لهدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لهذا الباب، وذكر قوى الأدوية وقوانين العلاج، وتدبير أمر الصحة ؟

الطب النبوي ...

وهذا من تقصير هـذا القـائل فـى فهـم مـا حـاء بـه الرسـول ﷺ، فـإن هـذا و وأضعافه، وأضعاف أضعافه من فهم بعض ما حـاء به، وإرشــاده إليـه، ودلالتـه عليـه، وحسن الفهم عن الله ورسوله من يمن الله به على من يشاء من عباده .

فقد أوحدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن، وكيف تنكر أن تكون شريعة المبعوث بصلاح الأبدان، كاشتمالها على المبعوث بصلاح الأبدان، كاشتمالها على صلاح القلوب، وأنها مرشدة إلى حفظ صحتها،ودفع آفاتها بطرق كلية قد وكل تفصيلها إلى العقل الصحيح، والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإيماء، كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه، ولا تكن ممن إذا حهل شيئًا عاداه.

ولو رزق العبد تضلعًا من كتاب الله وسنة رسوله، وفهما تامًا في النصوص ولوازمها، لا ستغنى بذلك عن كل كلام سواه، ولا ستنبط جميع العلــوم الصحيحة منه .

فمدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه، وذلك مسلم إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه وأمره .

وطب أتباعهم: أصح وأنفع من طيب غيرهم .

وطب أتباع خاتهم وسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم: أكمل الطب وأصحه وأنفعه .

ولايعرف هذا إلا من عرف طب النباس سواهم وطبيهم، وازن بينهما، فحينتنا يظهر له التفاوت، وهم أصح الأمم عقولاً وفطرًا، وأعظمهم علمًا، وأقربهم في كل شيء إلى الحق لأنهم خيرة الله من الأمم، كما أن رسولهم خيرته من الرسل. والعلم الذي وهبهم إياه، والحلم والحكمة أمر لا يدانيهم فيه غيرهم. الطب النبوى الطب النبوى

# وقد روى الإمام أحمد في مسنده(١):

فظهر أثر كرامتها على الله سبحانه فى علومهم وعقولهم، وأحلالهم وفطرهم، وهم الذين عرضت عليهم علوم الأمم قبلهم وعقولهم، وأعمالهم ودرجاتهم، فازدادوا بذلك علمًا وحلمًا وعقولاً إلى ما أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه.

ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم، والصفراوية لليهود، والبلغمية للنصارى، ولذلك غلب على النصارى البلادة، وقلة الفهم والفطنة، وغلب على اليهود الحزن والهم والغم والصغار، وغلب على المسلمين العقل والشجاعة والفهم والنجدة، والفرح والسرور.

وهذه أسرار وحقائق إنما يعرف مقدارهـا مـن حَسُنَ فهمـه، ولَطُفَ ذهنـه، وغَزَر عِلْمُهُ، وعرف ما عند الناس وبالله التوفيق .

(١) الحديث: أخرجه أحمد (٥/٥).

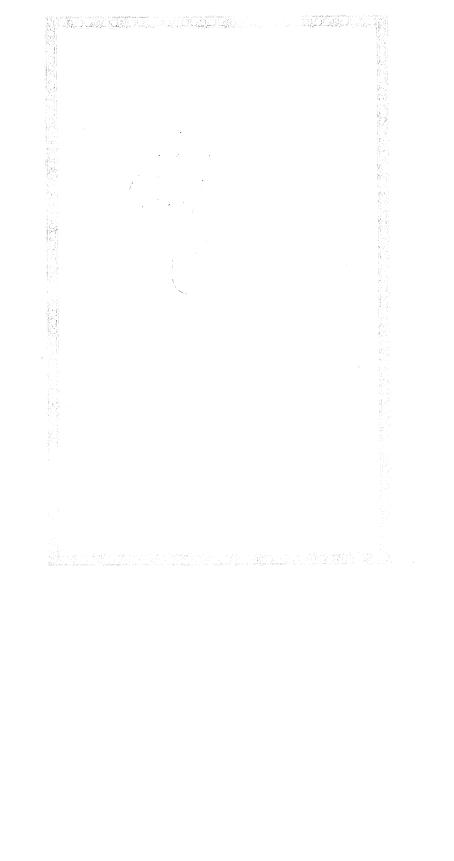

# الفهارس

- ١- فهرس الآيات
- ٢- فهرس الأطراف
  - ٣- فهرس الشعر
- ٤- فهرس الطب وملحقاته
- ٥- فهرس النبات والحيوان
  - ٦- فهرس المحتويات



| الآيات | فهرس |
|--------|------|
|--------|------|

|        |           | فهرس الآيات                                                               |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | رقم الآية | السورة                                                                    |
|        |           | سورة الفاتحة                                                              |
| 7.8.1  | ٤         | إياك نعبد وإياك نستعين﴾                                                   |
|        |           | سورة البقرة                                                               |
| 719    | ٤٥        | وواستعينوا بالصبر والصلاة                                                 |
| 791    | 71        | (اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير﴾                                     |
| ۳۲.    | 104       | فياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة﴾                              |
| Y 9 V  | 124-122   | وبشر الصابرين﴾                                                            |
| 711    | 175       | (ووالهكم إله واحد)                                                        |
| 777    | ١٨٣       | وياأيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام،                                     |
| 733    | ١٨٧       | ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾                                              |
| 707    | 777       | ونساؤكم حرث لكم﴾                                                          |
| ۲٦.    | 777       | ﴿فَاتُوهَن من حيث أمركم الله﴾                                             |
| 727    | 777       | ﴿ فأصابها إعصار فيه نار ﴾                                                 |
| 178    | 170       | ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِن يَتَحَدُ مِن دُونَ اللَّهُ أَنْدَادًا بَحِبُونَهُم  |
| 177    | ٥٨        | وادخلوا الباب سحدا                                                        |
|        | 197       | ﴿ فَمَن كَانَ مَنكُم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام،              |
| **     | ١٨٤       | ﴿ فَمَن كَانَ مَنكُم مَريضًا أَو عَلَى سَفَر فَعَدَةً مَن أَيَامُ أَحْرَ﴾ |
| **     | ١.        | ﴿ فِي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ﴾                                       |
|        |           | سورة آل عمران                                                             |
| 261    | ۲         | ﴿ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا﴾                                       |
| ٣.٣    | ١٤        | ﴿ زِينِ للناس حب الشهوات من النساء والبنين،                               |
| 7 2 3  | ۲.        | ﴿ وَإِن حَاجُوكَ فَقُلُ أَسْلَمُتُ وَجَهِي لِلَّهِ ﴾                      |
| LIİ    | Y-1       | ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾                                         |
| 117    | ۸٠-٧٩     | ﴿ مَا كَانَ لِبَشْرِ أَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهِ الكَتَابِ والحكم والنبوة﴾     |
| 779    | **        | ويريد الله أن يخفف عنكم                                                   |
|        |           |                                                                           |

# المالية المستقدمة ال المستقدمة 
| الصفحة        | راهم الآيية | السورة                                                              |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 475           | **          | ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾                                   |
| 733           | 7 8         | ﴿الرحال قوامون على النساء﴾                                          |
| ۲۸            | ٤٣          | ﴿وَإِنْ كَنتُم مَرضَى أَوْ عَلَى سَفَرَ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مَنْكُمُ﴾ |
| 757           | ١٣          | ﴿وَلَّهُ مَا سَكُنَ فَي اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ﴾                     |
| 131           | 14          | ﴿وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو﴾                             |
| ٣٧            | ١٤٨         | ﴿لُو شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنا﴾                                  |
|               |             | سورة الأعراف                                                        |
| 777           | ١٨٩         | ﴿هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسَ وَاحْدَةً﴾                        |
| 719           | ٣١          | ﴿وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تَسْرِفُوا﴾                             |
|               |             | سورة التوبة                                                         |
| 717           | 10-18       | ﴿قَاتِلُوهُمْ يَعْذَبُهُمُ اللَّهُ بَأَيْدِيكُمْ ﴾                  |
|               |             | سورة يونس                                                           |
| 441           | ٥٧          | ﴿ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم﴾                              |
|               |             | سورة هود                                                            |
| 757           | ٤٤          | ﴿وقيل ياأرض ابلعي ماءك﴾                                             |
| 717           | 37-08       | ﴿إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهُ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءً﴾                |
|               |             | سورة يوسف                                                           |
| 475           | 7 £         | وكللك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين،              |
|               |             | سورة الرعد                                                          |
| 727           | 79          | (يمحوا الله ما يشاء ويثبت)                                          |
|               |             | سورة إبراهيم                                                        |
| 771           | 3           | ﴿إِنْ فِي ذَلْكَ لَآيَاتَ لَكُلُّ صِبَارَ شَكُورُ﴾                  |
|               |             | سورة الحجر                                                          |
| 775           | V T - 7 V   | ﴾<br>وجاء أهل المدينة يستبشرون﴾                                     |
| , , , ,       |             | (1112)                                                              |
|               |             |                                                                     |
|               |             | -~9 &-                                                              |
| an aplant Spr |             |                                                                     |

사이스 보고 있는 것을 받는 것을 보고 있다. 그런 사이스 보고 있는 것을 보고 있는 것을 보고 있는 것을 되었다. 그런 것을 보고 있는 것을 보고 있는 것을 보고 있는 것을 보고 있는 것을 보고 있다.

CATALOGO HOLLON

| صفحة         | قِم الآية ال | السورة د                                                                                                                               |  |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              |              | سورة النحل                                                                                                                             |  |
| ۱۲۳          | 177          | هولين صبرتم لهو خير للصابرين)                                                                                                          |  |
| ٣٦٣          | 11           | هووان لكم في الأنعام لعبرة﴾                                                                                                            |  |
| ٦٥           | ٦٩           | هوون نحم مي مديد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                |  |
| ٣٧           | ۳۵           | ﴿ يُخْرِجُ مِنْ بِطُولُهِ سَرِبُ الْمُلِكِ مِنْ بِطُولُهِ مِنْ بِطُولُهِ مِنْ سَيَّءُ﴾<br>﴿ لُولُو شَاءِ الله ما عبدنا من دونه من شيء﴾ |  |
|              |              | سورة الإسراء                                                                                                                           |  |
| TT7-1A.      | ۲۸ د         | هوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾                                                                                            |  |
| <b></b>      |              | سورة مريم                                                                                                                              |  |
| ۳.۳          | 77-73        | ﴿ وهزي إليك بحذع النخلة ﴾                                                                                                              |  |
| ٣٤٣          |              | سورة طه                                                                                                                                |  |
| ٣٢.          | 1.7-1.5      | ﴿ ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي نسفا،                                                                                              |  |
| 111          | 127          | ﴿ وَأَمْرُ أَهْلُكُ بِالصَّلَاةُ وَاصْطِبْرُ عَلَيْهَا ﴾                                                                               |  |
|              |              | سورة الأنبياء                                                                                                                          |  |
| ۲۳.          | ۳.           | ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي                                                                                                            |  |
|              |              | سورة المؤمنون                                                                                                                          |  |
| ۸٥           | 110          | ﴿ أَفِحسبتم أَنما خلقناكم عبثا ﴾                                                                                                       |  |
| ۲۳           | 3 £A d       | سورة النور<br>                                                                                                                         |  |
| **           | 21-1A        | هو إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم إذا فريق منهم معرضون؟                                                                           |  |
| ۳٠٧          | 71           | وُليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج﴾                                                                                               |  |
| 1 • ٧        | ۳٥           | ﴿ وَيُولِدُ مِن شَجَرَةً مِبَارِكَةً زَيْتُونَةً ﴾                                                                                     |  |
|              |              | سورة الشعراء                                                                                                                           |  |
| 171          | 91-97        | ﴿ تالله إن كنا لفي ضلال مبين﴾                                                                                                          |  |
| <b>**</b> *  |              | سورة العنكبوت                                                                                                                          |  |
| 1 1 <b>Y</b> | ١٥           | ﴿ أُولِم يكنهم أنا أنزلنا عليك الكتاب﴾                                                                                                 |  |
|              |              |                                                                                                                                        |  |
|              |              | - <b>rqo-</b>                                                                                                                          |  |
|              |              |                                                                                                                                        |  |

| الصفحة | رقم الآية | السورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٥    | £Ñ.       | <b>سورة الروم</b><br>﴿ طهر الفساد في البر والبحر﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |           | <b>سورة الأحزاب</b><br>هاريان ميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44.    | 77        | ﴿ يانساء النبي لستن كأحد من النساء ﴾<br>الدار و مر من المراسسة المرا |
| 445    | ٥٣        | ﴿إِذَا دَعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشْرُوا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 475    | ٤         | ﴿ وَمَا جَعَلُ أَدْعِياءُكُمْ أَبِنَاءُكُمْ ذَلَكُمْ قُولُكُمْ بِالْوَاهِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| c 7 7  | ٤٠        | ﴿ مَا كَانَ مَحْمَدُ أَبَا أَحْدُ مِنْ رَجَالُكُمْ ﴾<br>﴿ مَاذُ نَدْ أَلَانِهُ أَخِدُ مِنْ رَجَالُكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 377    | 44        | ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلذِي أَنعُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَأَنعَمَتُ عَلَيْهُ<br>﴿قُلُ مِنْ ذَا الذِي يَعْصِمُكُمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 737    | ١٧        | عرض من دا الذي يعصمكم ه<br>«خالصة لك من دون المؤمنين»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| د ۹    | ٥.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |           | <b>سورة الصافات</b><br>﴿وَانْبَتَنَا عَلِيهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444    | 1 £ 7     | ور بسد صيد معره من يقطين.<br>﴿ احشروا الذين ظلموا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y7V    | 74-41     | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |           | <b>سورة الأحقاف</b><br>﴿تَدَمَرَ كُلَّ شَيءَ بِأَمْرِ رِبِهِا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77     | 70        | م عصر على سيء بامر ربها چ<br>کانهم يوم يرون ما يوعدون چ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 781    | ۳٥        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |           | <b>سورة محمد</b><br>﴿فيها أنهار من ماء غير آسن﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *7*    | ۱ ٥       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |           | <b>سورة الفتح</b><br>هوعد الله الذي تي المصارة الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 172    | 7 9       | ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |           | <b>سورة ق</b><br>﴿والنحل باسقات لها طلع نضيد﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 773    | ١.        | • =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |           | <b>سورة الطور</b><br>هما مدنات مناك معامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 707    | **        | ﴿وأمددناهم بفاكهة ولحم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |           | <b>سورة الرحمن</b><br>لا: المراكب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٠٦    | ٦٨        | (فیهما فاکهة ونخل ورمان)<br>هدار بر نام بر برای کرده برای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٠٤    | 17        | ﴿والحب ذو العصف والريحان﴾<br>﴿والنحم والشجر يسحدان﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦.     | 7         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |           | - <b>mq1</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | م الآية الصفحة | السورة را                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                     |
| ورطلح منضود کی الله و منضود کی ۱۸۹ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7777           |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 770 79         | , -,                                                                |
| سورة الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۰٤ ۸۹-۸       |                                                                     |
| الدين اعزوا الله والموا الله والموا برسوفها الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | ·                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.5            | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَآمَنُوا برسولُه﴾ |
| سورة الملك      قال هو الذي أنشاكم وحعل لكم السمع والأبصار والأفتادة       سورة القلم      قوان جمع البصر هل ترى من فطور       سورة القلم       سورة المكثر       قوليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا       سورة الإنسان       سورة المنات       سورة النات الذين في المبدوا إلا عشية       سورة التكاثر       سورة التكاثر       سورة التكاثر       سورة التكاثر       سورة التكاثر       سورة النات       سورة الفلق       سورة المؤلف       سورة الفلق       سورة المؤلف       سورة المؤلف | 19.7 78-71     |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>757 77</b>  | <br>﴿قَلَ هُوَ الذِي أَنشَأَكُمُ وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة﴾  |
| سورة القلم      سورة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧٨١ ٤-٣        |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | _ ,                                                                 |
| سورة المدثر      سورة المدثر      سورة الإنسان      سورة الإنسان      سورة الإنسان      سورة النازعات      سورة النازعات      سورة النازعات      سورة النازعات      سورة الانشقاق      سورة الانشقاق      سورة التكاثر      سورة التكاثر      سورة التكاثر      سورة الملق      سورة الملق،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 01          | هـ.<br>ان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم،                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | •                                                                   |
| سورة الإنسان     سورة الإنسان     سورة الإنسان     سورة النازعات     سورة النازعات     سورة النازعات     سورة الانشقاق     سورة الانشقاق     سورة الانشقاق     سورة التكاثر     سورة التكاثر     سورة التكاثر     سورة الشاق     سورة الشاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77 71          | - 33                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | •                                                                   |
| سورة النازعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۰۹ ۱۷         | ·                                                                   |
| (ح) آنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية الله عشية الله الله عشية الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | •                                                                   |
| سورة الانشقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73 137         |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                     |
| سورة التكاثر ﴿ ثِم لَتَسَالُن يَوْمَنْدُ عَنْ النَّعِيْمِ ﴾ ٢٢١ ٨  سورة الفلق ﴿ قَلْ اَعْوِذْ بَرِبِ الْعَلَقِ ﴾ ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T { 1          |                                                                     |
| ﴿ لَمْ لَنَسَأَلُن يَوْمَنَدُ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ ٢٢١<br><b>سورة الفلق</b><br>﴿ قَلَ أَعُوذُ بَرِبِ الْفَلَقِ ﴾ ١ ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | •                                                                   |
| <b>سورة الفلق</b><br>﴿ قِلَ أَعَوِذَ برِبِ الْفَلَقِ ﴾ ﴿ ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 771 .          |                                                                     |
| وقل أعوذ برب الفلق﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | •                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173            |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٨٧            |                                                                     |
| هوومن سر المعادك في المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | سوومن سر المعادك في المعلم                                          |
| - <b>~</b> 9 <b>~</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                     |

## فهرس الأطراف\_

|             | فهرس الأطراف                                 |
|-------------|----------------------------------------------|
| الصفحة      | الطرف                                        |
| 791         | أتى النبى فيحلله بحبينة                      |
| ***         | أتى رسول الله ﷺ بلحم                         |
| 773         | أتى ليلة – أسرى به بقدح                      |
| 175         | أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء              |
| 733         | أحسنوا إلى الماعز                            |
| 317, 757    | أحلت لنا ميتتان ودمان                        |
| 707         | أربع من سنن المرسلين النكاح والسواك          |
| 777 , 777   | الأرواح حنود محندة                           |
| <b>P09</b>  | أصلح لحمها                                   |
| 777         | أطيب الطيب المسك                             |
| 408         | أطيب اللحم لحم الظهر                         |
| 7 £ 7       | أعوذ برضاك من سخطك                           |
| 177         | أعوذ بكلمات الله التامات                     |
| 711, 717    | أعوذ بكلمات الله التامة                      |
| ١٧٧         | أعوذ بوجه الله العظيم                        |
| ٨٠          | أفطر الحاجم والمحجوم<br>أقبل وأدبر           |
| Y > 9.      | اقبل وادبر<br>أكثرت عليكم في السواك          |
| 717         | ا فترت عليكم في السواك<br>أكرموا الخبز       |
| 777         | ا مرموا التحبر<br>أكرموا عمتكم النحلة        |
| ٣٧٥         | . ترمو، عمدهم النحلة<br>أكلنا مع رسول الله ﷺ |
| <b>71</b> A | . عند مع رسون الله مواهد<br>ألا أعلمك كلامًا |
| ۲.5         | ر المسعدي فارق<br>ألا أعلمك كلمات            |
| 4 • \$      | الایرکت                                      |
| ١٧٧         | - برك<br>ألا تعلمين هذه رقية النملة          |
| 198<br>T.S  | الامشمر الحنة                                |
| 1           | ألم أنهكم أن تلدوني                          |
| \4.         | أما لو قلت حين<br>أما لو قلت حين             |
| 171         | أمر أن يسترقى من العين                       |
| 775         | أمسك عنيك زوجك                               |
| V V2        |                                              |
|             |                                              |

| الأطراف | فهرس |
|---------|------|
|---------|------|

| الطرف                                                                                                          | الصفحة | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| ا من شاتكم                                                                                                     | 717    | 717    |
| ے<br>حوض البدن                                                                                                 | 117    | 117    |
| حص في الرقية<br>خص في الرقية                                                                                   | 111    | ١٧١    |
| الستعط                                                                                                         | ١.٩    | ١.٩    |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        | 189    | 189    |
| ر.<br>الله كان إذاً أطلى بدأ بعورته                                                                            | TY7    | 471    |
| الله كواه في أكحله                                                                                             | ٨١     | ٨١     |
| والله الكي الكي                                                                                                | ٨٢     | ٨٢     |
| الله احتجم وهو صائم<br>الله احتجم وهو صائم                                                                     | V 9    | V 9    |
| ، الله عِلَيْنَ دعا بإداوة يوم أحد                                                                             | 777    | 777    |
| ، الله عَنْقُ كَانَ يَتَنْفُسُ فَى شَرِبُهُ ثُلَاثًا                                                           | ***    | 777    |
| أنفا من ذهب                                                                                                    | ۳۰۲    | ٣.٢    |
| ل<br>با أضاف رسول الله ﷺ                                                                                       | ٣١٩    | 219    |
| ن سبعين أمة أنتم خيرها                                                                                         | ۳۸۹    | ٣٨٩    |
| ہے۔<br>ہم وھو محرم فی رأسه                                                                                     | ٧٥     | ٧٥     |
| ہو رہ اور اور س<br>ینعت الزیت والورس                                                                           | 'YA    | ۳۷۸    |
| ر الحنب<br>ر ذات الحنب                                                                                         | ٧,     | ٨١     |
| من كنوز الحنة                                                                                                  | ۲٠٦    | 7.7    |
| يسأل عنه العبد يوم القيامة                                                                                     | ۲.,    | ۲      |
| ي الرابعة المرابعة ا | 127    | 124    |
| أحدكم أهله ثم أراد أن يعود                                                                                     | 101    | 701    |
| مضجعك فتوضأ                                                                                                    | . £ £  | 7 £ £  |
| بت أحدكم الحمي                                                                                                 | ۲ د    | 27     |
| أحدكم طعامًا فليقل اللهم بارك لنا فيه                                                                          | ٣٨     | 777    |
| ر الله فراشك<br>ت إلى فراشك                                                                                    | ۱٧     | * 1 V  |
| ع بني عرب الماء البارد.<br>أحدكم فليرش عليه الماء البارد                                                       | ٠.     | ٥.     |
| لتم على المريض فنفسوا له في الأجل<br>لتم على المريض فنفسوا له في الأجل                                         | ۲۸     | ۸۲۸    |
| حم الحريق فكبروا<br>م الحريق فكبروا                                                                            | ١٨     | X / X  |
| ب أحدكم فلا يتنفس في القدح<br>ب أحدكم فلا يتنفس في القدح                                                       | ٣٣     | 777    |
| ب أحدكم فليمص الماء مصا<br>ب أحدكم فليمص الماء مصا                                                             | ۳٤     | 44.5   |
| ب المعاد عم عينطن<br>ر للغلام سبع سنين                                                                         | 1 7    | 117    |
|                                                                                                                |        |        |
| <b>-ras-</b><br>de la compaña paja de                                                                          |        |        |

|                | فهرس الأطراف                                     |
|----------------|--------------------------------------------------|
|                |                                                  |
| الصفحة         | الطرف                                            |
| 7.             | إذا طلع النحم ارتفعت العاهة                      |
| 711            | إذا كان أحدكم في الشمس                           |
| 7.5            | إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها                   |
| 175            | إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه             |
| 194            | إذا وقع الطاعون ببلد وأنتم به فلا تخرجوا منه     |
| 707            | إلا الإذخر                                       |
| 1.7            | إلا وقال احتجم                                   |
| <b>**</b> V    | إن آدم لما أهبط إلى الأرض                        |
| 714            | إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء                 |
| £9.            | إن الحمي من فيع جهنم                             |
| ۱۷۳            | إن العين لتدخل الرجل القبر                       |
| 4٧             | إن الله أحل لإناث أمتى                           |
| TY £           | إن الله أنزل أربع بركات                          |
| 171            | إن الله أنزل الداء                               |
| 113            | إن الله إذا أحب عبدا حماه                        |
| 771            | إن الله طيب يحب الطيب                            |
| ۳۵             | إن الله عز وحل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء      |
| ٠٢٦، ٧٥٢ ، ٨٥٢ | إن الله لا يستحي من الحق                         |
| 171            | إن الله لم يجعل شفاءكم                           |
| 1 2 2          | إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء               |
| ٧٦             | إن النبي فَعَلَمُنُ احتجم في وركه من وثاء كان به |
| ٨١             | إن النبي ﷺ بعث إلى أبي بن كعب طبيبا              |
| ۸۲             | إن النبي ﷺ كوى أسعد بن زرارة                     |
| ٧٧ .٧٣         | إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة              |
| ۷۸ ، ۷۳        | إن خير ما تداويتم به السعوط                      |
| 177            | إن ذلك ليس بشفاء                                 |
| ٨٤             | إن شئت صبرت ولك الجنة                            |
| 707            | إن شاء محبية                                     |
| 473            | إن صاحبكم خليل الرحمن                            |
| 771            | إن عندك ماء باءت في شنه                          |
| ٦٣             | إن في القرف التلف                                |
|                | - 1                                              |

| الصفحة     | الطرف                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **         | الطوف<br>إن كان عندك ماء باءت في شنة                                                                                          |
| 773        | ان کان عندان ماء باءت علی سنه<br>ان لله حقا علی کل مسلم                                                                       |
| 772 , 791  | إن لله خفا على المسلم<br>إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم                                                                    |
| 11.        | ان من السجر سجره من الرجل السسم<br>انك رجل مفؤود                                                                              |
| <b>77.</b> | إنك رجل مفوود<br>إنك لتنظر إلى الطير في الحنة                                                                                 |
| 777        | إنت تشطر إلى الطير في المنت<br>إنما أجلس كما يجلس العبد                                                                       |
| £ A : £7   | إنها الحمن في يعتس العبد<br>إنما الحمي أو شدة الحمي من فيح                                                                    |
| ۳۲٦        | انها العقبي او علمه العقبي الله العقبي<br>النها هو ظن |
| 777        | یمه شوطن<br>انه آروی وآمراً وآبراً                                                                                            |
| ٣٤٦        | یه اروی وامر، وابر.<br>اِنه بقیة راجز                                                                                         |
| ***        | انه بعیه رجر<br>انه حدیث عهد بربه                                                                                             |
| <b>**</b>  | إنه خديث عهد بربه<br>إنه قدس على لسان سبعين نبيا                                                                              |
| <b>***</b> | إنه قدس على نسان تسبعين نبيا<br>إنه كان يحب العنب والبطيخ                                                                     |
| 717        | إنه كان يحب العب والبطيع<br>إنه ليرتو فؤاد الحزين                                                                             |
| 171        | ابه بیر نو فواد انجرین<br>انه لیس بدواء                                                                                       |
| 1.1        | انه بيس بدواء<br>إنه نافع بإذن الله                                                                                           |
| 421        | إنه نافع بودن الله<br>إنه يرق القلب ويغزر الدمعة                                                                              |
| 171        | رمه یری الفت ویعرز التفته<br>انها داء ولیست بدواء                                                                             |
| ٣٧.        | إنها داء وليست بدوءء<br>إنها طعام طعم                                                                                         |
| ٣          | إنها طعام طعم<br>إنهما يسقيان عروق الحذام                                                                                     |
| 178        | إنهما يسفيان طروق المجدام<br>إنهما يلتمسان البصر                                                                              |
| 701        | إبهما ينتمسان البصر<br>إلى أتزوج النساء وأنام وأقوم                                                                           |
| 79.        | ا بی انروخ انستاء وانام وانوم<br>اینی آناجی من لا تناجی                                                                       |
| 7.3        | ی ان انجی من و تناجی<br>اً انی لأعلم كلمة                                                                                     |
| ۳.٧        | ا بنی لاعلم قلعه<br>التدموا بالزيت                                                                                            |
| 707        | ہ انتدموا باتریت<br>ائتھا علی کل حال                                                                                          |
| ٧٢         | انتها على كل حان<br>احتجم وأعطى الحجام أجره                                                                                   |
| 777        | اختجم واعظى الحجام الجره                                                                                                      |
| T.1        | ا اختت قم الإداوه<br>-<br>الدهنوا بالبان                                                                                      |
| 775        | - ID                                                                                                                          |
| 100        | ارجع إليها فقل لها<br>ارجع فقد بايعناك                                                                                        |
|            | , ,                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                               |

| الصفحة        | الطرف                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| الصفحه<br>۲۵۸ | استحيوا من الله                                                     |
| 177           | استرقوا لها                                                         |
| Y <b>9</b> V  | استشفوا بالحلبة                                                     |
| 3°            | اسقه عسلاً                                                          |
| 7.4.7         | الباذنجان لما أكل له                                                |
| ۱۷۸ ۲۱۸۷      | باسم الله أرقيك                                                     |
| 777           | بخروا بيوتكم باللبان                                                |
| T { T         | بسم الله الكبير                                                     |
| 141           | بسم الله حبس حابس                                                   |
| 177           | بطوا عنه                                                            |
| 710           | بعثنا النبي ﴿ اللَّهُ عَلَيْنُ فِي ثَلَاتُمَانَةً رَاكِب            |
| 717.41        | بماذا كنتم تستمشين                                                  |
| 170           | بيدى بذريرة في حجة الوداع للحل                                      |
| 4.5           | تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك                                          |
| ١٧٧           | تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو                                      |
| 4.6           | تداووا من ذات الحنب                                                 |
| 447           | ترك العشاء مهرمة                                                    |
| ٧             | ترکت فیکم ما إن تمسکتم به                                           |
| 707           | تزوجوا الودود الولود                                                |
| 107           | تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم                                         |
| 797           | تكسون الأرض يوم القيامة حبزة واحدة                                  |
| ۱۳۲، ۱۳۱      | التلبينة محمة لفؤاد المريض                                          |
| 707           | تنكح المرأة لمالها وحسبها                                           |
| 707           | التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر                                    |
| 7             | ثم لتسالن يومنذ عن النعيم التكاثر                                   |
| 79            | جرح وجهه وكسر رباعيته                                               |
| 167,377       | حبب إلى من دنياكم النساء والطيب                                     |
| V9            | الحجامة تزيد الحافظ حفظا                                            |
| 4٧            | حرم لباس الحرير والذهب                                              |
| 107           | الحقى بأهلك<br>المسارك                                              |
| ٥.            | الحمى كير من كير جهنم                                               |
|               | - <b>2 - 7 -</b><br>March (1970) (1987) (1987) (1987) (1987) (1987) |

هرس الأطراف

| الصفحة              | الطرف                                    |
|---------------------|------------------------------------------|
| ٤٣                  | خلقت الملائكة من نور                     |
| ***                 | حير أكحالهم الإثمد                       |
| T07                 | خير الإدام في الدنيا                     |
| 140                 | حير الدواء القرآن                        |
| ٧ ، ١ ، ٨ ، ٧٤ ، ٧٧ | خير ما تداويتم به الحجامة                |
| TTY                 | خير ما تداويتم به الحجامة                |
| ٧.٤                 | دخل رسول الله ﷺ ومعه على على ناقة من مرض |
| 3 . 7               | دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو           |
| 7.5                 | دعوة ذي النون لا إله إلا أنت             |
| 419                 | دلي جراب من شحم يوم خبيب                 |
| 707                 | الدنيا متاع                              |
| ٨٩                  | دواء عرق النسا إلية شاة                  |
| 711                 | دونكها يا طلحة                           |
| 424                 | ذكاة الجنين ذكاة أمه                     |
| ٣٣٥                 | الذي يشرب في آنية الذهب                  |
| 777                 | رأيت رسول الله ﷺ ياكل العنب              |
| 118                 | رأيت رسول الله على يأكل بالقثاء          |
| 4 £                 | رخص رسول الله لعبد الرحمن بن عوف         |
| 174                 | رخص رسول الله ﷺ في الرقية                |
| 475                 | سبحان مقلب القلوب                        |
| ۲٠٤                 | سبحان الله العظيم                        |
| ١٣٥                 | سحر رسول الله ﷺ حتى إنه كان              |
| ***                 | سلوا الله العفو والعافية                 |
| ***                 | سلوا الله اليقين والمعافاة               |
| 717                 | السواك مطهرة للفم                        |
| ٨٢٦                 | سيحان وجيحان والنيل                      |
| TV 8                | سيد إدامكم الملح                         |
| 448                 | سيد الرياحين في الدنيا                   |
| 737                 | سيد طعام أهل الدنيا                      |
| TVE                 | سيوشك أن تكونوا في الناس                 |
| ٧.                  | الشفاء في ثلاث                           |
|                     |                                          |

- 2 . ٣-

| RIM                                                                                              |                |                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----|
| <u></u>                                                                                          |                | فهرس الأطراف                     |     |
| 1 _                                                                                              |                |                                  | Ø   |
| 2                                                                                                | 5 5 N          | الطرف                            | B   |
| 3                                                                                                | الصفحة         | الصبر نصف الإيمان                | ğ   |
| 3<br>3<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1<br>3 | 77 \<br>\ 9 \  | ضع يدك على الذي تألم             | E   |
| á                                                                                                | ۷۹۱ ع۸ د ۷۵    | الطاعون شهادة لكل مسلم           |     |
| 蓊                                                                                                | 3V ( 3A        | الطاعون رجز أرسل على طائفة       | P   |
|                                                                                                  | 5% 13V<br>T. 9 | الطعام الزبيب يذهب النصب         | N.  |
| 3                                                                                                | 777            | العجوة من الجنة                  | 18  |
| 3                                                                                                | 171            | علاج الرمد تقطير الماء           |     |
|                                                                                                  | 177            | علام يقتل أحدكم أخاه             |     |
| 촳                                                                                                | 1 £ £          | علمه من علمه وجهله من جهل        | F   |
| 3                                                                                                | V <b>Y</b>     | عليك بالحجامة يا محمد            |     |
| Ř                                                                                                | T77 (T18       | عليكم بألبان البقر               |     |
| ğ                                                                                                | TEV            | عليكم بالأسود منه                | 200 |
| 3                                                                                                | 777            | عليكم بالإثمد                    |     |
| <u>a</u>                                                                                         | 171            | عليكم بالبغيض النافع التلبين     | 8   |
| 3                                                                                                | ۲٠٦            | عليكم بالحهاد                    |     |
|                                                                                                  | ٧٦             | عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة  | Ř   |
| 8                                                                                                | 91             | عليكم بالسنا والسنوت             |     |
| Ħ                                                                                                | ٥ ٤            | عليكم بالشفاءين                  | Î   |
| ğ                                                                                                | ***            | عليكم بالمرزنجوش                 |     |
| 7                                                                                                | <b>777</b>     | عليكم بشم النرجس                 | ,   |
| <u>a</u>                                                                                         | 777            | عليكم بهذا ألعود الهندى          | 8   |
| ð                                                                                                | 797            | عليكم بهذه الحبة السوداء         | ļ   |
|                                                                                                  | 1 🗸 1          | العين حق                         | 8   |
| 8                                                                                                | ٧٥             | غدة كغدة البعير                  |     |
|                                                                                                  | ٣٦٣            | غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات   | ř   |
| ğ                                                                                                | 475            | غطوا الإناء وأوكوا السقاء        | }   |
| F                                                                                                | 750            | غطوا الإناء وأوكوا السقاء        | Ì   |
| Q.                                                                                               | 729            | غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد    |     |
| Ø                                                                                                | 100            | فر من المحذوم                    |     |
|                                                                                                  | ٣٠١            | فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان |     |
| 8                                                                                                | ۲٩.            | فضل عائشة على النساء             |     |
|                                                                                                  |                | - ٤ • ٤ -                        |     |
| 12                                                                                               |                | tocilocilocilocilocilocil        | A D |

| الصفحة                | الطرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700                   | المصورات.<br>الله في الذي لم يرتع فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>T</b> 1A           | عی اسی تم پرتم قبیها<br>قام إلی الصلاة و لم يتوضأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117                   | قام ہی طعمارہ وقع یاوطنا<br>قدمت علی النبی ﷺ وبین یدیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177                   | قرسوا الماء في الشنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 713                   | قرمو منظم في منظم المنظم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 £ 7                 | قم واقعد فإنها نومة جهنمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٧                   | ر.<br>كأنما أنشط من عقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>727</b>            | كان أخر الأمرين من رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VV                    | كان رسول الله يحتجم في الأخدعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 198                   | كان رَسُولَ الله ﷺ إذا اشتكى الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٥                    | كان رَسُولَ الله ﷺ يحتجم ثلاثاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4                   | كان لا يصيب النبي قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 475                   | كان يأكل البطيخ بالرطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171                   | كان يؤمر العائن فيتوضأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٧٣                   | كان يتعوذ من الجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 709                   | كفر بالله العظيم عشرة من هذه الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 107                   | كل بسم الله ثقة بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 474                   | كل شيء أخرجته الأرض ففيه داء وشفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 4 4                 | كلوا البلح بالتمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٠٦                   | كلوا الرمان بشحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۰۷،۳۰۰               | كلوا الزيت وادهنوا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T3T                   | كلوا اللحم فإنه يصفى اللون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٧٧.                  | كلوا الهندباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TE0 . TET             | الكمأة من المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸١                    | کوی سعد بن معاذ فی أکحله '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲7.                   | كيف قلت في أي الخرجتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777                   | لا ، ولکن لم یکن بأرض قومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۲۳                   | لا أحله ولا أحرمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲ ۰ ٤                 | لا إله إلا الله العظيم الحليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 117                   | لا بأس طهور إن شاء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 707. 707              | لا تأتوا النساء في أعجازهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ACH CHUNH O ROCK CHAR | <b>-1.0-</b><br>DEMETS AND CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |

| الصفحة      | الطرف                                     |
|-------------|-------------------------------------------|
| ٦٣          | لا تخرجوا فرارا منه                       |
| 100         | لا تديموا النظر إلى المجذومين             |
| ٥.          | لا تسبها فإنها تنقى الذنوب                |
| ٤٦          | لا تستقبلوا القبلة بغائط                  |
| ۳۳۵         | لا تشربوا في آنية الذهب                   |
| 770         | لا تشربوا نفسًا واحدًا                    |
| 187, WCT    | لا تقطعوا اللحم بالسكين                   |
| 1.0         | لاتكرهوا مرضاكم على البطعام والشراب       |
| 195         | لا رقية إلا في عين                        |
| ١٨٣         | لا رقية إلا في نفس                        |
| ۱۸۳،۱۸۲     | لا رقية الا من عين                        |
| 124         | لا عدوی ولا طیرة                          |
| 444         | لا ولكن لم يكن بأرض قومي                  |
| 777         | لا آكل متكنا                              |
| ٧٣          | لا يبقى أحد في البيت إلا لُدَّ            |
| Y7V         | لا يحب المرء قوما إلا حشر معهم            |
| 474         | لا يختلي خلاها                            |
| <b>r</b> o. | لا يقولن أحدكم للعنب الكرم                |
| 777         | لا ينغ أحدكم كما يلغ الكلب                |
| 404         | لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا             |
| Y 3 V       | لا ينظر الله إلى رجل جامع امراته في دبرها |
| 101         | لا يورد ذو عاهة على مصح                   |
| 100         | لا يوردن ممرض على مصح                     |
| ١.٧         | لست كهيئتكم إنى أظل يطعمني                |
| 711         | لقد دعا الله باسمه الأعظم                 |
| ١٩٨         | لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم       |
| ۳۸ . ۳٤     | لكل داء دواء                              |
| 141         | لكل فرحة ترحة                             |
| 774 , 727   | لم نر للمتحابين مثل النكاح                |
| 711         | الله ربی لا أشرك به شيئا                  |
|             | اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت              |

| الصفحة      | الطرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717         | النهم إنى أعوذ بك من الهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٧٦         | اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717         | اللهم إنى عبدك ابن عبدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| m 7         | اللهم انحسلني من خطاياي<br>اللهم انحسلني من خطاياي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 ∨ 9       | الملهم بارك عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197         | اللهم رب الناس اذهب الباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲٠٤         | اللهم رحمتك أرجو<br>اللهم وحمتك أرجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| דד          | الله المراجع الله المراجعة الله المراجعة الله المراجعة الله المراجعة الله المراجعة الله المراجعة الله المراجعة<br>المراجعة الله المراجعة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P.A.Y       | عر الرحم به به الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.7.        | ر<br>ئو كان رجلا لكان حليما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T. T        | ر ۔ ر<br>لو کان لابن آدم واد من ذہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 773         | ر عدد الله المرابع ال |
| 717         | و .<br>لولا أن أشق على أمتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777         | رب المستقد الصائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>r</b> o. | -<br>ليس الشديد بالصرعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٥.         | ليس المسكين بالطواف<br>ليس المسكين بالطواف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧.          | ما أحب أن أكتوى<br>ما أحب أن أكتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٤٨         | ما أحسن هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***         | صا أدراك أنها رقية<br>ما أدراك أنها رقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲.٥         | ما أصاب عبدا هم ولا حزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤ ، ٣٤      | ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 404         | ما الذي أهلكك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114         | ما تشتهی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٣٤         | "ى<br>ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * * *       | ما سُئل الله شيئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۷۸         | ما شاء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 191         | ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ه ۲ ۱       | ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۱۸         | ما له تربت یداه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Y Y</b>  | ما مررت لیلة أسری بی بملأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٩          | ما ملاً أدمى وعاء شرا من بطنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | - <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ETALLAMBY BY

|                   | فهرس الأطراف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                  |
| الصفحة            | الطرف                                                                                                                                            |
| 197               | ما من أحد تصيبه مصيبة                                                                                                                            |
| 771               | ما من إنسان يقتل عصفورا<br>                                                                                                                      |
| ٣٠٦               | ما من رمان من رمانکم<br>ما هذه                                                                                                                   |
| 144               |                                                                                                                                                  |
| 277               | ما يصنع هولاء                                                                                                                                    |
| TV1 , TV.         | ماء زمزم لما شرب له                                                                                                                              |
| <b>71</b>         | ماءها شفاء للعين                                                                                                                                 |
| 447               | ماؤه أحلى من السكر<br>الناب الم                                                                                                                  |
| د <b>۹</b> ۲، ۲۲۳ | ماذا في الأمرين من الشفاء                                                                                                                        |
| 7.1               | مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن                                                                                                                      |
| 7.7               | مثل المؤمن مثل المخامة                                                                                                                           |
| ٣٣٠               | مجامرهم الألوة                                                                                                                                   |
| 177               | مروا أبا ثابت يتعوذ                                                                                                                              |
| 99                | مروا أبا بكر فليصل بالناس                                                                                                                        |
| 117               | مروهم بالصلاة لسبع                                                                                                                               |
| <b>Y Y Y Y</b>    | ملعون من أتى المرأة في دبرها                                                                                                                     |
| 709               | ملعون من يأتي النساء في محاشهن                                                                                                                   |
| 757               | من أتى حائصا أو امرأة في دبرها                                                                                                                   |
| 757               | من أتى شيئا من الرجال والنساء                                                                                                                    |
| 751               | من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا                                                                                                                 |
| ₩ <b>v</b> v      | من أراد الحجامة فليتحرُّ سبعة عشر                                                                                                                |
| 711               | من أصبح معافي في جسده                                                                                                                            |
| # T1 £            | من أطعمه الله طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه                                                                                                   |
| 773               | من أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه                                                                                                               |
| 707               | من أكل الكراث ثم نام عليه نام آمنا<br>أكار عبد المعاد |
| 11.               | من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح                                                                                                        |
| 79.               | من أكلهما فليمتهما طبيعا                                                                                                                         |
| <b>YY</b>         | من احتجم لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين                                                                                                    |
| ٧٨                | من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت                                                                                                               |
| 777               | من اكتحل فليوتر<br>أكار في در ا                                                                                                                  |
| <b>7</b> 31       | من أكله ثم نام عليه نام                                                                                                                          |

| الصفحة            | الطرف                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 177               | .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  |
| TTV . TAY . 1 1 . | ن تصبح بسبع تعرات<br>بن تصبح بسبع تعرات                                                |
| 1 2 7             | ن عليه على المامية الطب قبل ذلك فهو ضامن<br>من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن |
| ٥١                | ن شرب الخمر لم تقبل له صلاة                                                            |
| T. £ . TY £       | ں د .<br>س عرض علیه ریحان فلا یردہ                                                     |
| **1               | س عشق و کتم وعف وصبر<br>سن عشق و کتم وعف وصبر                                          |
| 771               | ن<br>من قتل عصفورًا عبثًا عج إلى الله                                                  |
| ٧٠٦               | ن کثرت همومه وغمومه                                                                    |
| ۲.٦               | س<br>من لزم الاستغفار                                                                  |
| <b>3 t</b>        | ص ربا<br>من لعق العسل ثلاث غدوات                                                       |
| <b>7</b> 2V       | ے<br>من مس فرجه فلیتوضاً                                                               |
| ۲٦.               | ں<br>من نکح امرأة في دبرها                                                             |
| 177               | ي ر ي رو                                                                               |
| 717               | مه يا على فلا تك ناقة                                                                  |
| ٧٥                | نزل حبريل على النبيي فللله بحجامة الأخدعين                                             |
| ۳۷۸               | رع . ارين على الله الله الله الله الله الله الله ال                                    |
| 187 (178          | نعم                                                                                    |
| CYY, APY , PPY    | نعم الإدام الخل                                                                        |
| ٧٣                | نعم الحجام يدهب بالدم                                                                  |
| ٣٠٩               | نعم الطعام الزبيب                                                                      |
| 177               | نعم فلو كان شيء يسبق القضاء                                                            |
| T £               | نعم يا عباد الله تداووا                                                                |
| ۲۲.               | نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس                                                       |
| Y 1 7             | نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح                                                            |
| 777<br>711        | نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح                                                            |
| 122               | نهي أن يقعد الرجل بين الظل والشمس                                                      |
| 777               | نهى رسول الله عن الدواء الخبيث<br>نهى رسول الله ﷺ أن يتنفس في الإناء                   |
| Y T V             | نهى رسول الله عنه الله عن الشوب من الماء القدح<br>نهى رسول الله عن الشرب من ثلمة القدح |
| 777               | نهى وسول الله موجولة عن السوب من تلعه القدام<br>نهى عن الشرب من في السقاء              |
| 757               | مھی عمل انسرب میں علی انسلناء<br>ہذا از کی واطهر واطیب                                 |
| 771               | هذا إدام هذا                                                                           |
|                   | . ( -,                                                                                 |

| لطراف                                   | ن الأط   |
|-----------------------------------------|----------|
|                                         |          |
| الطرف                                   |          |
| حرام على ذكور أمتى                      | ان حرا   |
| ريا.<br>لاكم من إدام                    | عندك     |
| , راق                                   | . من را  |
| ِ ماء بات في شنة                        | , من م   |
| قبيت لنا من رطبة                        |          |
| وجت بكرا                                |          |
| ب الطيب                                 | أطيب     |
| يهور ماؤه الحل ميتته                    | الطهو    |
| د طعام أهل الدنيا والآخرة               |          |
| فضة فالعبوا بها لعبا                    | با الفض  |
| حوا يوم الاثنين والثلاثاء               |          |
| أن عندي خبزة                            |          |
| النبى فيحملن يعينه الله على قومه        | عاء النب |
| الحر من فيح جهنم                        | ىدة الح  |
| لمفراش                                  | لد للفر  |
| ريك أنها رقية                           | ا يدريذ  |
| هم في الدنيا ولكم في الأخرة             | و لهم    |
| لا تقتلن أولادكن                        | كن لا    |
| رحل العائن بقدح                         | ىر الرج  |
| نريرة أشكمت درد                         | ابا هرير |
| ر ربى وربك الله                         |          |
|                                         | أبا أمام |
| ا المتخللون من الطعام                   | حبذا ال  |
| يا قيوم                                 | حی یا    |
| نبة إذا طبختم قدرا                      | عائشة    |
| ں یا عم رسول الله                       | عباس ي   |
| تشتهيه                                  | على تىۋ  |
| فاصب من هذا                             | _        |
| ىر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج | معشر ا   |
| لشيطان على قافية رأس أحدكم              | د الشي   |

\_\_\_\_\_ فهرس الشعر

## فهرس الشعر

| الصفحة | القائل              | القافية  | أول البيت     |      |
|--------|---------------------|----------|---------------|------|
| 7 2 0  |                     | والعمل   | أستغفر الله   |      |
| 7 5 7  |                     | جنون     | ألا إن        |      |
| 1 2 7  | ابن أبى الأسلت      | حنون     | ألامن         |      |
| ٣.٣    |                     | الآبق    | أن ليس        |      |
| 400    |                     | يتملق    | إذا رمتها     |      |
| ١٤٦    |                     | نصيب     | إذا شاب       |      |
| 1 & 3  |                     | والعيونا | إذا ما        |      |
| 808    |                     | الثريد   | إذا ما        |      |
| 707    |                     | لباسًا   | إذا ما الضجيع | . 18 |
| ٤٩     |                     | أبترد    | إذا وحدت      |      |
| ١٤٧    | عنترة               | المستلئم | إن تُغذ       |      |
| ٣٠٢    |                     | كالمنافق | تبًا          |      |
| 7 . 9  | عبد الله بن المبارك | إدمانها  | رأيت          |      |
| ۱د     |                     | مودع     | زارت          | •    |
| 7 . 7  |                     | الحديد   | سبكناه        |      |
| 1 20   |                     | عيناها   | علفتها        |      |
| 199    | هند بنت النعمان     | وتصرف    | فأف           |      |
| ***    |                     | داء      | فإذا ما       |      |
| 1 27   |                     | طبيب     | فإن تسألونى   |      |
| 1 8 A  | الحماسى             | السحر    | فإن كنت       |      |
| 271    |                     | بكنزه    | فالصبر        |      |
| 199    | هند بنت النعمان     | نتنصف    | . فبينا       |      |
| ١٤٧    | فروة بن مسيك        | آخرينا   | فما إن        |      |
| ٥١     |                     | . ترجعی  | قالت          |      |
|        |                     |          |               |      |
|        |                     |          |               |      |

| الشعر | <br>. 44 |
|-------|----------|
|       |          |

|        |                        |          | الشعر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------|------------------------|----------|--------------------------------------------|
| الصفحة | القائل                 | القافية  | أول البيت                                  |
| ٥١     |                        | تقلعى    | قالت                                       |
| 7.7    |                        | بالنعم   | قد ينعم                                    |
| 115    |                        | محمول    | كالعيس                                     |
| 777    |                        | ماء      | لا تكن                                     |
| 7 £ 7  | •                      | ينطق     | لو لم                                      |
| 7.7    |                        | فاسق     | لولاه                                      |
| ١٨.    |                        | العين    | ما كان                                     |
| ۲      |                        | عوض      | من کل                                      |
| ٤٩     |                        | تنقد     | هبنى                                       |
| 127    |                        | ثاقب     | وإذا تغير                                  |
| ۲٠٩    |                        | عصيانها  | وترك                                       |
| W . W  |                        | الخالق   | وحبه                                       |
| 120    |                        | ورمحا    | ورأيت                                      |
| 1 & A  |                        | تقيسا    | وقيس                                       |
| 3 / 7  |                        | ا يها    | وكأس                                       |
| ٣.٣    |                        | الحلائق  | ولا أستعيذ                                 |
| 7.7    |                        | العائق   | ولا أشمأز                                  |
| 197    |                        | النمل    | ولا عيب                                    |
| 757    |                        | الأويز   | ولقد                                       |
| 1 2 7  | أحمد بن الحسين المتنبي | المتعاقل | وما اليته                                  |
| 115    |                        | وصول     | ومن العجائب                                |

| لطب وملحقاته    | ــــ فهرس اا |                 |            |                 |              |
|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| ,               |              | طب وملحقاته     | فهرس ال    |                 |              |
| ۲۸۵،۱۰۲         | جماع         | 7A1 (VA         | برص        | ۳۰۵،۳۰۰         | ڏس           |
| 77              | جوي          | 177             | بزل        | ٦.              | بخرة         |
| 7.7             | حاجبين       | ٧٣              | بصر        | ١٣٤             | لأبهر        |
| ١٧٤             | حبل          | 171, 771        | بط         | 111             | نو ج         |
| ۰۷، ۲۷، ۲۷،     | حجامة        | ٥٣              | بطن        | ۷۷،۷٥           | لأخدعان      |
|                 | ١.٨          | <b>77.9</b>     | البلادة    | Y0 (0Y          | ذن           |
| 4 هم            | الحزن        | ٥ ٤             | بلغم       | * 1 7           | رق           |
| 474             | حصى          | ٧.              | بلغمية     | ٥٧              | ر نبة        |
| , ۲۷۲ , ۲۷7 ,   | حکة ۲۷       | ٧٥              | بهر        | Yo , 0 £        | سنان         |
|                 | 7, V 9       | <b>FA7, 7A7</b> | البهق      | ١ . ٤           | صابع         |
| ٧٥              | حلق          | 7V, 7A7         | البواسير   | ١٠٤             | ظافير        |
| 77              | حلقوم        | ٧٨              | بياض       | ٥٣              | فيون         |
| نتهبة ٣٨١       | الحمر الما   | ٧٧، ٧٧، ٨٧      | تبيغ       | ٧٤              | لأكحل        |
| ۳.٦             | حمرة         | ۲۸۱             | ترنحبين    | ٧٥              | نف           |
| .5. (87 (87     | حمى          | متلائی ۲۷       | التشنج الا | ردة ۳۷۳         | لأورام البار |
| ۱ د ، ۲ د ، ۱ ۷ |              | 171             | تلبينة     | ٥٧              | بط           |
| 7, 611, 911     | حمية ٨       | 117             | تليين      | 781 (777        | لإثمد        |
| ٥٨              | خراج         | 9.4             | التيوعية   | ٦٧              | ذخر          |
| 272             | الخشام       | 7.4.7           | الثأليل    | ، ۱۳۹، ۷۷۳      | سهال ۱۳      |
| ساج ۳۷۲         | خشب الس      | 792             | الثفاء     | 7 5 7           | بن حلحل      |
| Y 4             | خشونة        | ٧٥              | جبين       | 7 1 3 1 3 1 3 7 | ستسقاء ٦٦    |
| د۱۱، ۱۸۳        | خل           | ٧٦              | جحظ        | بطن ۲٦۸         | ستطلاق اا    |
| 770             | خمر          | ۷) ددا، ۱۸۳     | حذام ٩     | 1.5             | ستفراغ       |
| 1 1 9           | خياشيم       | ۷، ۲۷۳، ۲۸۳،    | جرب ٢٠     | ٧٦              | نثيين        |
| 797             | دبيلات       | ٣/              | (7         | ٧٤              | اسليق        |
| ۸د              | دم           | متقرح ۲۷۴       | الحرب ال   | 170             | بشرة         |
| ض ۳۷۳           | الدم العاره  | 198 (79         | جرح        | 7V, PV7         | لبثور        |

| Control of the Contro |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| #USP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| فهرس الطب وملحقاته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

| Y0 , 77 , 0 £         | طحال                  | 741           | سفرجل         | .l va    | :ماميل                     |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|----------------------------|
| Y7 (0 £               | طمث                   | ١٠.           | سلعة          | 7.       | .مانين<br>دهن <sub>.</sub> |
| ٥٨                    | طواعين                | 39            | سموم          | 777      | يس .<br>دهن اللوز          |
| ۳۸۳                   | الطيب<br>الطيب        | ۹، ۹۳، ۹۳، ۹۳ |               | 170      | دهن البورد<br>دهن البورد   |
| ۳۷۲                   | ء .<br>طين أرمني      | 91            | سنوت          | 111      | دوالی<br>دوالی             |
| ۳٦٨                   | نان و ي<br>ظلمة البصر | ٧.            | سو داو ية     | 77.7     | ر عی<br>لدو ی              |
|                       | عرق النسا             | 198           | ر ر.<br>سیلان | . 99     | رت<br>ذات الجنب            |
| ٥ ٤                   | عروق                  | TIV . TIT .   |               | 170      | الذريرة                    |
| 28,38                 | عسل                   | 98            | شربة          | ٧٦       | ر۔ر<br>ذقن                 |
| 9.4                   | عضل                   | 97 (08        | شعر           | ٧٥       | ر<br>راس                   |
| 1 . 9                 | عطاس                  | 1.1           | شقيقة         | 7.9      | ر<br>رائة                  |
| ٦.                    | عفونة                 | 9.4 478       | شوصة          | ۲۸۲ ،۷۵  | ربو                        |
| ٣٢٩                   | عود                   | 798           | شوينز         | ظة ٣٧٤   | الرطوبات الغلي             |
| ی ۹۹                  | العود الهند           | ٦٧            | شيح           | 727,79   | رعاف                       |
| ۷٥                    | عين                   | ٥٤            | صئبانه        | 181      | رعشة                       |
| *** ***               | عثيان                 | ٧٦            | صافن          | ٧٥       | رقبة                       |
| ٧٥                    | غدة                   | 1.13 627      | صداع          | ۱۱۱، ۱۱۹ | رمد ۱۱۲،۲                  |
| 199                   | غضارة                 | طب ۳۷٦        | الصداع الر    |          | 479                        |
| ۷۸۳، ۶۸۳              | الغم                  | ۳۵، ۲۷، ۸۹    | صدر           | 777      | زرنيخ                      |
| . 1 & 1 , 1 Y . , & V | الفالج                | ٥٨            | صديد          | ١١٩      | ز کام                      |
|                       | 777                   | <b>٣٦</b> ٩   | الصر ح        | TV7      | الزكام البارد              |
| 797                   | الفانيذ               | 44 44         | صرع           | 777      | الزهومة                    |
| ٤٨                    | فتق                   | رسی ۳٦۸       | الصعتر الفا   | ۸۹، ۸۷۳  | الزيت                      |
| ٧٦ .                  | فحذين                 | 444           | الصُّغَار     | ٧٦       | ساق                        |
| ٧.                    | فصد                   | ٩.٨           | صفاقات        | 41       | السام                      |
| 7. 108                | فضلات                 | 777           | الصفراء       | 17.      | سرسام                      |
| <b>&gt;</b> {         | فطر                   | ٣٤٣           | ضرس           | 477      | السزداوي                   |
|                       | الفكان                | 1.5           | ضمادات        | ٣٧٠      | السعال                     |
| ٧٦                    |                       | ۷۵، ۸۵        | طاعون         | (197)    | سعوط ٧٣                    |
|                       | الفيل                 | -//           | ا حر          |          | ٠٩.                        |

and public the section and the section of the secti

| فهرس الطب وملحقاته |
|--------------------|
|--------------------|

| قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لطب وملحقاته       | ــــ فهرس ا |             |          |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|
| قدم ۲۰۰ اللدود ۲۰۰ ۹۳ نظر ۲۸۲ اللدود ۲۰۰ ۹۳ نظرون ۲۸۸ الفناء ۲۰۰ النفاء ۲۰۰ ۱۹۶ النفاء ۲۰۰ ۱۹۶ النفاء ۲۰۰ ۱۹۶ النفر ۲۰۰ ۱۹۶ ۱۹۶ النفر ۲۰۰ ۱۹۶ ۱۹۶ ۱۹۶ ۱۹۶ ۱۹۶ ۱۹۶ ۱۹۶ ۱۹۶ ۱۹۶ ۱۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳٦٨ ،٦٩            | ز ف         | 1 **        | اللدغة   | ۸۵، ۱۳۹  | فئ          |
| قلف الدم         ۲۲۸         لسع الأونور         ۲۷۸         نفل         ۲۷۲         القذي         ۲۷۷         نفخ         ۲۷۲         القداء         ۲۷۲         القضاء         ۲۷۹         الخساء         ۲۷۹         النفساء         ۲۷۹         النفساء         ۲۷۹         النفساء         ۲۷۹         النفساء         ۲۷۹         ۱۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹         ۲۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | •           | 94,74       | اللدو د  | ٧٦       |             |
| القذى ١٩٧٧ النفساء ١٩٧٩ النفساء ١٩٤٩ النفساء ١٩٤٩ النفساء ١٩٤٩ النفساء ١٩٤٩ النفساء ١٩٤٩ النفساء ١٩٤٩ المتوب ١٩٧٨ النفساء ١٩٤٩ المتوب ١٩٧٨ النقرس ١٩٧٨ المتوب ١٩٤٩ المتوب ١٩٤٩ المتوب ١٩٤٩ المتوب ١٩٤٩ المتوب ١٩٤٩ المتوب ١٩٠٩ المتوب المتوب ١٩٠٩ المتوب الم |                    |             | <b>T</b> VA | -        | 77.      | قذف الدم    |
| قرحة ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹ ( ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ( ۱۹۳ ) ۱۹۳ ( ۱۹۳ ) ۱۹۳ ( ۱۹۳ ) ۱۹۳ ( ۱۹۳ ) ۱۹۳ ( ۱۹۳ ) ۱۹۳ ( ۱۹۳ ) ۱۹۳ ( ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ( ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ( ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ( ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۹۳ ) ۱۳۳ ) ۱۳۳ ) ۱۳۳ ) ۱۳۳ ) ۱۳۳ ) ۱۳۳ ) ۱۳۳ ) ۱۳۳ ) ۱۳۳ ) ۱۳۳ ) ۱۳۳ ) ۱۳۳ )                         |                    | _           | <b>TV</b> A | -        | 777      | القذى       |
| القروح الحبيثة ٣٦٦ عنه القرب ٣٧٣ النقرس ٣٧٨ القروح الحبيثة ٣٦٨ نقاح ٢٦ القوة ٢٤، ٣٣٩ نمكسود ٩٥ القسط البحرى ٩٨ اللهاة ١٩٠٨ الورة ٢٥ الهالم ١٩٠١ نورة ٩٧ اللهاة ١٩٠٨ المرت توى المشمش ٢٧٣ قبيا وي المشمش ٢٧٣ قبيا وي المشمش ٢٧٣ قبيا وي المشمش ٢٧٣ قبيا وي المشمش ٢٧٨ اللها ١٤٠ ١٤١ قبيا ١٤٠ ١٤١ اللها ١٤٠ ١٤٢ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TV9                | _           | 447         |          | ۹۲، ۱۰۳، | قرحة ٨٥،    |
| القروح العين ١٩٦٨ القوة ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۷۸                |             | 777         | -        |          |             |
| قروح العين         ١١٨ القوة         ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١) ١١٩ (١٠ ١١٩ ١١٩ ١١٩ ١١٩ ١١٩ ١١٩ (١٠ ١١٩ ١١٩ ١١٩ ١١٩ ١١٩ ١١٩ ١١٩ ١١٩ ١١٩ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧٦                 |             | ٦٧          | لقاح     |          |             |
| قعمل ع: ١٩٥ هـ ١٦ الليهاة ١١٥ ١١٥ نورة ٩٧ الليهاة ١٤٠ ١١٥ نورة المشمش ٢٧٢ الليوفر ١١٥ نوى المشمش ٢٧٦ قولياء ١٤٠ ١١٥ مناه ٢٧٧ مئانة ع: ١٤٨ مئانة ع: ١٤٨ مئانة ع: ١٤٨ الليم ١٤٨ ١٤٨ الليم ١٤٨ ١٤٨ الليم ١٤٨ ١٤٨ الليم ١٤٨ الليم ١٤٨ الليم ١٤٨ ١٤٨ الليم ١٤٨ الليم ١٤٨ ١٤٨ الليم ١٤٨ ١٤٨ الليم ١٤٨ ١٤٨ وحم الأضراس ٢٨٦ كيل ١٩٠ ع: ١٥٠ عن ١٤٨ وجمع الأضراس ٢٨٦ كيل ١٤٨ ١٤٨ وجمع الطهر والركبتين٢٧٨ كيل ١٤٨ وجمع الكيل ١٨٨ وجمع الكيل ١٨٨ كيل ١٤٨ كيل ١٤٨ الليم ١٤٨ الوجور ١٠٠ كيل ١٤٨ كيل ١٤٨ الوجور ١٠٠ كيل ١٤٨ كيل ١١٨ الوجور ١٠٠ كيل ١١٨ كيل ١١٨ الوجور ١٠٠ الوجور ١٠٠ كيل الوجور ١٠٠ الوجور ١٠٠ الوجور ١٠٠ الكيم ١٠٨ الوجور ١٠٠ الكيم ١١٨ الوجور ١٠٠ الكيم ١٨٨ لينون ١٨٨ اليفون ١٨٨ الينون ١٨٨ لينون ١٨٨ لينون ١٨٨ لينا ١٢٠ النود الطرى ١١٨ الينون ١٨٨ لينا ١١٨ لينا ١٢٠ النود الطرى ١٨٨ لينا ١٢٠ النود الطرى ١٨٨ لينا ١١٨ الينا ١٣٠ النود الطرى ١١٨ النود الطرى ١٨٨ لينا ١٢٠ النود الطرى ١٨٨ لينا ١٢٠ النود الطرى ١٨٨ لينا ١٨٨ لينا ١١٨ النود الطرى ١١٨ النون ١٨٨ لينا ١١٨ لينا النود المنا ١١٨ لينا ١١٨ لينا ١١٨ لينا ١١٨ لينا النود المنا ١١٨ لينا النود المنا ا  | <b>739</b>         | نمكسود      | ۳۳۹، ٤٧     | _        | 1        |             |
| قعل ٤٥، ١٩٥ هـ ١٦٥ اللينوفر ١٠٥ الهرم ١٩٥ ١٤٢ وتواء ١٤٠ ١٤١ الهرم ١٤٠ ١٤١ وتواء وتواء ١٤٠ ١٤١ الهرم ١٤٠ ١٤١ وتواء وتواء ١٤٠ ١٤٠ الهرم ١٤٠ ١٤١ القيفال ١٤٥ مخبل ١٨٦ الهيم ١٨٦ الهيم ١٨٦ الهيم ١٨٦ الهيم ١٨٦ الهيم ١٨٦ الهيم ١٨٥ كاهل ١٤٥ ١٤٥ مراق ١٤٥ ١٤٥ وثء ١٨٦ وجع الأضراس ١٨٦ كبل ١٣٠ ١٤٥ المرى ١٨٦ وجع الأضراس ١٨٦ كبل ١٨٥ المرى ١٨٦ وجع الطهر والركبتين٢٧٢ كحل ١٤٠ ١١٥ المرى ١٨٥ وجع الطهر والركبتين٢٧٢ كحل ١٨٥ وجع الطهر والركبتين٢٧٢ كحل ١٨٥ وجع المعلمة ١٨٥ الكراز ١٩٤ ١٩٠ ١١٥ الوجور ١٠٠ كلي ١٩٤ ١١٥ ١١١ الوجور ١٠٠ كماة ١٤٦ ١١١ الوجور ١٠٠ كماة ١١٥ ١١١ الوجور ١٠٠ كماة ١١٥ ١١٥ الوجور ١٠٠ الكمرة ١٤٠ ١١٥ ورك ١٢٠ الكموس ١٢٠ مكب ١٢٧ الوجور ١٠٠ الكموس ١٢٠ مكب ١٣٠ الملح ١٢٥ البرةات المددى ١٨٦ لبن ١٣٠ المناخ ١١٥ البرةات المددى ١٨٦ لبن ١٣٠ المناخ ١١٥ البرةات المددى ١٨٦ لبنا ١٣٠ ١٣٠ المناخ ١١٥ البرةات المددى ١٨٦ لبنا ١٣٠ ١٣٠ المناخ ١٤٠ النوع ١٨٦ المناذ ١٤٠ النوء ١٨٦ لبنا ١٣٠ المناخ ١٤٠ النوء ١٨٦ لبنا ١٤٠ النوء ١٨٦ لبنا المناح ١٤٠ النوء ١٨٦ لبنا ١٤٠ النوء ١٨٦ لبنا ١٤٠ النوء ١٨٦ لبنا ١٤٠ النوء ١١٠ ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ النوء ١١٠ ا | V9                 | نورة        | ۱۱۹،۱۰۸     | اللهاة   | l        | · .         |
| قوباء         ۳۸         ماء         ۳۲         الهرم         ٩٦٠ ٢٤١         وقوباء         ۳۸۲ (٢٤٨         ١٤٢         مثانة         ٩٥         ٩٤         ٩٤         ١٤٨         ١٤٨         الهم المحرق         ٩٨         ١٨         الهم الهم المحرق         ٩٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١١         ١٨         ١٨         ١١         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١٨         ١١         ١٨         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مش ۳۷۲             | نوي المش    | 1.0         | اللينوفر | 1.0      | -           |
| قولنج         ۲۲۸ ۲٤۸         مثانة         عول المرق         ۲۲۱ الهيم         ۱۹۲ الهيدباء         ۲۷۷ الهيدباء         ۲۷۷ الهيدباء         ۲۷۷ الهيدباء         ۲۷۷ الهيدباء         ۲۷۲ الهيدباء         ۲۷۷ الهيدباء         ۲۷۷ الهيدباء         ۲۷۷ الهيدباء         ۲۷۷ الهيدباء         ۲۷۷ الهيدباء         ۲۷۱ الهيدباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1 1 1 7 1 7 1    | الهرم       | #7V         | ماء      |          | •           |
| القيفال د٧، ١٥ مخبل ٢٨٢ الهيم ك٢٥ القيفاء ٢٧٠ كاهل د٧، ١٩٥ مراق ٧٠ الهندباء ٢٧٠ كاهل د٧، ١٩٥ مرزنجوش ٧٣٠ وحع الإضراس ٢٨٢ كبلد ٣٥، ١٤٥ مرق ٢٨٠ وجع الإضراس ٢٨٦ كبلد ٢٥٠ وحع الطهر والركبتين٢٧٣ كحل ٢٧٠ مسلك ٢٧٢، ٣٧١ وجع الظهر والركبتين٢٧٣ لكراز ١٩٥ مسلك ١٤٧ وجع الظهر والركبتين٢٧٣ كبلد ٢٧٠ مسلك ١٤٢ وجع الطهر والركبتين٢٧٣ كلس خزآن ٢٧٧ مسلك ١٤١ وجع المعدة ١٨١ الوجور ١٠٠ كلس خزآن ٢٧٧ معلق ١٠٠ الوجور ١٠٠ كلس ١١٠ الوجان د٧ الودجان د٧ الودجان د٧ الودجان د٧ الكمرة ١٠٠ مغابن ١٠٠ الود الطرى د١٠ الكبوس ٢٠٠ مغابن ١٠٠ ورك ٢٠٠ البان ٢٠٠ ملاسة ٢٩١ ورم ٢٠٠ ١٢١ البان ١٠٠ الملح ١٠٠ ٢٧١ اليقات السددى ٢٧١ لبنا ١٠٠ الملح ١٠٠ ١٧١ اليقات السددى ٢٧١ لبنا ١٠٠ ١٣٠ نتوء ٢٧٠ نتوء ٢٨٠ إرقان ١٤١ نتوء ٢٨٠ الملح ٢٠٠ ١٢٠ الملح ٢٢٠ البنا ١٠٠ الملح ٢٠٠ الملح ٢٠٠ الملح ١٠٠ ا | ني ۱٤٢             | هزال المرة  | ٥ ٤         | مثانة    | 1        | -           |
| الكياد         ١٦٧         مرزنجوش         ٣٧٣         وحع الأضراس         ٢٨٢           كبد         ٣٥٠         مرق         ٠٨٠         وحع الأضراس         ٣٧٠           كتم         ١٤٥         ١٨٠         وحع الطهر والركبتين٣٧٣           كحل         ٢٧٧         مسك         ٢٧٧         ١٨٠           الكراز         ١٩٤         مسطك         ١٤١         وحع الطعدة         ٢٠٠           كلس حزآن         ٢٧٠         مسطك         ١٤٠         ١٠٠         ١١٠         ١١٠         ١١٠         ١١٠         ١١٠         ١١٠         ١١٠         ١١٠         ١١٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠ <t< td=""><td>* TAE</td><td>الهم</td><td>77.7</td><td>مخبل</td><td></td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * TAE              | الهم        | 77.7        | مخبل     |          |             |
| الكباد ١٩٠٤ و مرق ٢٧٠ وحع الأضراس ٢٨٠ كبل ٢٥، ٤٥ مرق ٢٨٠ وحع الأضراس ٢٨٠ كبل ٢٨٠ وحع الطهر والركبتين٣٧٠ كحل ٢٧٧ مسك ٢٧٢، ٣٧٣ وحع الظهر والركبتين٣٧٠ كحل ٢٧٧ مسك ٢٧٢، ٣٧٦ وحع الظهر والركبتين٣٧٠ كبل ١٤٠ وحع الظهر والركبتين٣٧٠ كبل ١٤٠ وحع المعدة ٢٩١ الكبر ١٠٠ الوحور ١٠٠ كبل ١٤٠ ١١٦ الودجان ١٠٠ كبل ١١٠ ١١١ الودجان ١٠٠ الودجان ١٠٠ الكبرة ١٠٠ مغابن ١٠٠ الورد الطرى ١٠٠ الكبرة ١٠٠ كبل ١٠٠ مغابن ١٠٠ ورك ٢٧٠ الورد الطرى ١٠٠ كبل ١٠٠ الكبوس ٢٦٠ مكب ١٣٧ ورك ٢٠٠ البان ٢٦٠ البان ١٠٠ البان ١٢٠ البان ١٤٠ الب | ۳۷۷                |             | ٥٧          | مراق     | د۷،۷۷    |             |
| کتم         ۲۸۸         وجع الصدر         ۳۷           کحل         ۲۷۷         مسك         ۳۷۲         ۳۷           الكراز         39 المرى         ۸۱         وجع الظهر والركبتين ۲۷           الكراز         39 المحدة         ۸۱         وجع المعدة         ۳۲           كلى         30 المعدة         30 المعدة         ۸۱         الوجور         ۱۰۰         کماة         ۳۶         ۱۱۱، ۱۱۶         الودجان         ۵۷         ۱۱۱ الودجان         ۵۷         ۱۱۱ الودجان         ۵۷         ۱۱۱ الودجان         ۵۷         ۱۱۲         ۱۱۲         ۱۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱۲         ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧٦                 | وثء         | <b>TVT</b>  | مرز نجوش | 778      | -           |
| کحل         ۲۷۷         مسل ۲۷۷         وجع الظهر والركبتين ۲۷۳           الكواز         ٩٤         مشقص         ٨١         وجع الظهر والركبتين ٢٧٧           كلس حزآن         ٣٧٧         ١٤٦         ١٤١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ١١١         ٢١١         ١١١         ١١١         ٢١١         ١١١         ١١١         ١١١         ١١١         ١١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢١١         ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | راس ۳۸۲            | وجع الأض    | ۳۸۰         | مرق      | 25,25    | کبد         |
| الكُورَاز ١٩٤٤ مشقص ١٨١ وجع الكيد ٧٠٠ كلسن حرَآن ٧٧٧ مصطكى ١٤٦ وجع الكيد ١٠٠٠ كلسن حرَآن ٧٧٧ مصطكى ١٤٦١ الوجور ١٠٠٠ كلي ١٤٤ معدة ١٠٤، ١٠١١ الوجان ٥٧٠ كلي ١١٠٠ معابن ٨٥ الورد الطرى ١٠٠٠ كي ١٠٠٠ ١٧١٠ مكب ١٣٧٠ ورك ٢٠٠٠ كي ١٢٠٠ مكب ١٣٧٠ ورك ٢٠٠٠ لينون ١٢٦٠ الكيموس ٢٦ ملاسة ٢٩٩ ورم ١٢٦٠، ١٢٦ لين ٢٦٠ لينون ١٢٦ البيقات السددى ١٢٨ لين ١٤١ لينون ١٤١٠ لينون ١٤١ لينون ١٤١٠ لينون ١٤ | ر ۳۷۰              | وجع الصد    | 471         | المري    | ٣٤٨      |             |
| كلسن حزآن ٣٧٧ مصطكى ١٤١ وجع المعدة ٣٦٨ كلى عدة ١٠٠ الوجور ١٠٠ كلى عدة ١١٠ ١١١ الوجور ١٠٠ كماة ٣٤٣ ١٤٤ الرد الطرى ١٠٠ الودجان ١٥٠ الود الطرى ١٠٠ كلى ١٠٠ ١٧١ مكب ١٣٧ ورك ٢٠٠ كلى ١٠٠ الكيموس ٢٦ ملاسة ٢٩٩ ورم ١٠٠ ١٢٦ ليان ٢٦٦ لين ٢٦٦ اليانوخ ١٨٦ لين ١٣٨ لين ١٤١ اليرقات السددى ٣٧٨ لينا ١٤١ نيء ٢٨٠ يرقان ١٤١ نيء ٢٨٠ يرقان ١٤١ نيء ٢٨٠ المناح ٢٢٠ ٢٦٠ المناح ٢٢٠ ٢٦٠ المناح ٢٢٠ ٢٦٠ المناح ٢٦٠ ٢٦٠ المناح ٢٦٠ ٢٦٠ المناح ٢٦٠ ٢٦٠ المناح ٢٦٠ ٢٦٠ المناح ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المناح ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ المناح ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر والركبتين٣٧٣     | وجع الظه    | ۲۷۳، ۲۷۳    | مسك      | ***      |             |
| کلی       36       الحیات       الوجور       ۱۰۰       الوجور       ۱۰۰       الوجور       ۱۰۰       الحیات       ۱۱۹، ۱۱۹       الودجان       ۵۷       ۱۱۹، ۱۱۹       الحیات       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۲۷       ۱۱۰       ۲۷       ۲۷       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰       ۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . **               | وجع الكبا   | ۸١          | -        |          |             |
| کماهٔ       ۳٤٤ (۳٤٠ الودجان د٧ الودجان د٧ الكمرة       ١٠٠ (١١٠ الكرة د٠٠ الود الطرى د٠٠ الود الطرى د٠٠ كى ٧١٠ (٠٠ ورك ٢٠٠ ١٣٠ مكب ١٣٧ ورم ١٠٠ ١٢٦ مكب ١٣٨ ورم ١٠٠ ١٢٦ الملح ١٠٠ ٢٧١ اليافوخ ١٠٠ ١٣٦ لبن ١٠٠ منحرين ١١٩ اليرقات المسلدى ١٢٨ لبنا ١٢٦ ١٤٠ نيو د٠٠ ١٤٠ ليرقان ١٤١ ليرقان                                                   | ة ۲٦٨ ق            | وجع المعا   | 187         | مصطكى    | 444      | , ,         |
| الكمرة ١٥٠ مغابن ١٥٠ الودجال ١٥٠ كي ١٥٠ ١٠٠ مغابن ١٥٠ ورك ١٠٠ كي ١٢٧٠ مكب ١٢٧ ورك ٢٠٠ ١٢٦ الكيموس ١٦ ملاسة ٢٩ ورم ١٢٦٠١٠٠ لبان ٢٦٦ الملح ٢٧٤، ١٣٧٥ اليافوخ ٢٣٨١ لبن ١٤١ اليرقات السددي ٢٣٨١ لبنا ١٤١٠ نيوء ٢٨٠ يرقان ١٤١ نيوء ٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١                  | الوجور      | ٤٥، ١٠١،    | معدة     | 1        | کلی<br>سنهٔ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , Va               | الودجان     |             | 311,711  |          |             |
| الكيموس ٢٢ ملاسة ٢٩ ورم ١٢٦.١٠٣<br>لبان ٢٦٦ الملح ٢٧٤، ٣٧٥ اليافوخ ٣٨١<br>لبن ٢٦٣. ٣٦٩ نيذ ٢٩٨ يرقان المددى ٣٧٨<br>لبنا ٣٦٣. ٣٦٩ نيو ٢٨٠ يرقان ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ی د۱۰۰             | الورد الطر  | ٥٨          | •        |          |             |
| لبان ٢٦٦ الملح ٣٧٥، ٧٧٤ البانوخ ٣٨١ ل<br>لبن ٦٧ منخرين ١١٩ البرقات السددى ٣٧٨<br>لبنا ٣٦٣. ٣٦٣، نبيذ ٢٣٨ يرقان ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٠,                | ورك         | 187         | مكب      | ļ        |             |
| لبن ٦٧ الملح ٣٧٥، ٣٧٥ اليافوغ ٣٨١ المردى ٣٨٠ المردى ٣٧٨ البرة ٣٦٨ البرقات المددى ٣٧٨ المردى ٣٨٠ المردى ٣٨٠ المردى ١٤١ المردى ١٤١ المردى ٢٨٨ المردى ٢٨٨ المردى ٢٦١ المردى ٢٨٨ المردى ٢٦١ المردى ٢٦ الم | , 177 m            | ورم         | 49          | ملاسة    |          |             |
| لبنا ۳۱۳، ۳۱۳، بید ۱۹۱ البرقات السددی ۳۷۸ و ۱۹۱ البرقات السددی ۳۷۸ و ۱۹۱ البرقات السددی ۱۹۱ البرقات السددی ۱۹۱ البرقات السددی ۲۸۰ و ۱۹۱ و ۱۹ و ۱۹۱ و ۱۹ |                    | - 1         | TV0 (TVE    | الملح    |          |             |
| نیف ۲۳۸ یرفان ۱۹۱<br>۲۲۱، ۲۲۱ تنوء ۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سددی ۳۷۸           |             | 119         | منخرين   |          |             |
| ا نتوء ∀٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - \ \ <b>\ { \</b> | يرقان       | 447         | نبيذ     |          | <del></del> |
| 1 1 32 *\omega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             | ٧٦          | نتوء     | 3 5      | لثة         |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجيمان     | هرس النبات و      | ف                |                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المحيوان    | <del>بر</del> س ر | <del>, .</del> . |                   |
| ***                                     | بهائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77.7        | سوسفات            | 7.7              | أرز               |
| ۳۵۵                                     | الجدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 198         | سوسن ِ            | ٦٧               | الأقحوان          |
| 777                                     | الجراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777         | سويق الحنطة       | ٦٧               | البابونج          |
| で マット                                   | جمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94          | شبت               | 475              | باذرو ج           |
| 771                                     | حبارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۷٤         | شجر البوادى       | 444 (            | باذنحان ٤ د، ٢٨٧  |
| 771                                     | حجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200         | شجر الدر          | ۳۸٦              | الباذنحان العتيق  |
| 777                                     | الحمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۸۰ ،۷      | شعیر ۱۱۷،۱۱۷      | ۳۸۷              | الباقلاء          |
| Д —                                     | حمار وحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.          | شيح               | ۲۷٦              | البرسام           |
| 7771 672                                | حمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 770         | طلع               | ۸۸، ۸۷۸          | بصل۸۰، ۲۸۲، ۱     |
| 777                                     | الحوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۳۰         | عدس               | 448              | بطيخ              |
| 7 701                                   | الخشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 777         | عنب               | ، د۲۷            | بلح ۲۸٤           |
| ۳۱۰                                     | دجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۸٦         | عود خام           | 98               | بنفسج             |
| ויי וּיִי וּיִי                         | دراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,37        | •                 | 111              | تمر العالية       |
| ۲٦.                                     | الرخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1186        |                   | 1.0              | التناح            |
| 171                                     | الزنبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 8         | قوع .             | 7.4.7            | تين               |
| 777                                     | السمانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.67        | . 12 -            | ۸٠               | ثوم               |
| ∯ KVI                                   | السمك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 757         | كراث              | 797              | حبة السوداء       |
| 77                                      | السنانير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 401         | كرفس              | 797              | حلبة              |
| ∯ <b>٢٦.</b>                            | شاهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۵.         | کرم .             | 1.1              | حناء              |
| 77.                                     | صقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 777         | الكسفرة           | 47.5             | الخروب            |
| # <b>*</b> 73                           | الضأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98          | كمون              | 3 8              | خيار              |
| 777 , 767                               | ضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٩٣          | كمون كرمانى       | 700              | الدارصينى         |
| . <b>۲</b> ۲٤                           | ضفدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777         | نبق               | ۳۸۰              | دباء              |
| T3A                                     | ظبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TV 8        | النخلة            | 1                | الرازيانج ٣٢ ، ١٣ |
| TA 8                                    | العصافير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777         | نر جس<br>۱۰       | ۳.٧              | رمان              |
| * * · · · · · · · · · · · · · · · · · · | عقعق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TVA         | الورس<br>ا        | 7                | الريجان           |
| 77.<br>72V                              | غراب<br>د ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>779</b>  | <b>O</b>          | 1                | ریحان ۳۰۰، ۲۰۶    |
| 737                                     | غزال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>73</b> A | أرنب              | 98               | الزبيب الأحمر     |
| 737                                     | فرس<br>القطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777         | الإبل             | 7.9              | زنحبيل<br>نا      |
| 3 : ·                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77.5        | الاطريفل          | ٩٣               | زهر البنفسج       |
| 77.                                     | اللقلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳٦.         | بازی<br>داد دست   | 444              | الزيتون<br>       |
| 11.                                     | نسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T11 , Y     | البقر ٥٥٠، ١٥     | 7.4.7            | السذاب            |
| 1<br>Milooiko                           | and the second of the second o |             | · £ · \ ]         | xxxx             |                   |

ف بر المجتمعات

# فهرس المحتويات

|            | الصفحة     | المحتـوى                                                       |     |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|
|            | ٧          | المقدمة                                                        |     |
|            | 11         | ترجمة المؤلف                                                   | 24) |
|            |            | الباب الأول: طب الأبدان وهديه صلى الله عليه وسلم في العلاج     |     |
|            | 75         | بالأدوية الطبيعية                                              |     |
|            | **         | <b>فصل:</b> طب الأبدان وأنواعها                                |     |
|            | ٣١         | <b>فصل:</b> من هديه صلى الله عليه وسلم في التداوي في نفسه      |     |
|            | ٣٤         | <b>فصل:</b> لكل داء دواء                                       |     |
|            | 44         | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في الاحتماء من التخم    | 4   |
|            | ٤٦         | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الحمي           | 1   |
|            | ٧٥         | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في الطاعون              | 19  |
| 13         | 77         | فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في داء الاستسقاء وعلاجه        |     |
|            | ٦٩         | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الجرح           |     |
|            | ٧.         | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بشرب العسل    |     |
|            | <b>Y Y</b> | <b>فصل:</b> في الحجامة                                         |     |
|            | ٧٧         | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في أوقات الحجامة        |     |
|            | ٨١         | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في قطع العروق           | Si. |
| 2.4<br>2.4 | ٨٤         | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع           |     |
|            | ٨٩         | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج عرق النسا       | Ğ   |
|            | 9 1        | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج يبس الطبع       |     |
|            | ٩ ٤        | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حكة الحسم       |     |
| 晑          | ٨۶         | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب       |     |
| 搞          | ١.١        | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصداع والشقيقة |     |
| R          | ١.٥        | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المرضى        |     |
| ď          | ١٠٨        | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العذرة          |     |
|            | ١١.        | فصل: في هديه صلى الله عنيه وسلم في علاج المفؤود                |     |
|            |            |                                                                |     |

| الصفحة             | ال <del>محت</del> وى                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۱۱٤                | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في دفع ضرر الأغذية            |
| 110                | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الحمية                |
| 119                | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الرمد                 |
| 177                | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الخدران الكلي         |
| 124                | فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب  |
| 175                | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج البثرة                |
| ۱۲۸                | فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المرض بتطبيب نفوسهم          |
| 1 7 9              | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأبدان               |
| 181                | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في تغذية المريض               |
| ١٣٣                | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السم                  |
| 180                | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السحر                 |
| ١٣٩                | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستفراغ بال <b>قئ</b>    |
| 1 27               | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم من طب الناس وهو جاهل          |
| 100                | فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في التحرز من الأدواء المعدية         |
| 171                | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في المنع من التداوي بالمحرمات |
| 170                | فصل: في هديه صلَّى اللهُ عليه وسلم في علاج القملُ .                  |
| ١٦٩                | الباب الثاني: علاج بالأدوية الروحانية الإلهية                        |
| 1 7 1              | فصل: في علاج المصاب بالعين                                           |
| 1 / 4              | فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج العام لكل شكوي             |
| ١٨٤                | فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية اللديغ                       |
| ١٨٨                | <b>فصل</b> : في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج لدغة العقرب بالرقية  |
| 197                | <b>فصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية النملة                |
| 194                | فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية الحية                        |
| 198                | فصل؛ في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية القرحة والمعرح               |
| 197                | <b>فصل:</b> فني هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الوجع بالرقية        |
| \ <del>1</del> \ \ | <b>قصل:</b> في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة            |
|                    | -£1A-                                                                |
| ARTON REST         | MOONTOONSONATIONSONAONAONAONA                                        |

## \_ فهرس المحتويات الصفحة المحتوى ۲ . ٤ فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم ۲.۸ فصل: في بيان جهة تأثير هذه الأدوية **717** فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الفزع والأرق فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج داء الحريق 411 فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة 414 فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في هيئة الحلوس للأكل 777 7 7 9 فصل: في تدبيره لأمر الملبس ۲٤. فصل: في تدبيره لأمر المسكن 7 2 1 **فصل** في تدبيره لأمر النوم

۲٥.

478

**4 4 5** 

777

٤١٦

7 7 9 الباب الثالث: الأدوية والأغذية التي جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم 111 فصل: في الأدوية والأغذية

فصل: الجماع والباه

فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العشق

فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة بالطيب

فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم فيحفظ الصحة بالعين

٣٦. فصل: في لحوم الطير 441 الفهارس العامة ٣٩٣ فهرس الأيات

فهرس الأطراف ٣٩٨ ٤١١ فهرس الشعر ٤١٣ فهرس الطب وملحقاته

فهرس النبات والحيوان ٤١٧ فهرس المحتويات

- 2 1 9 -

